# وليئمشكسبير

المت الساء

ابشراف **نظ<u>ب</u>رعبود** 

دار نظــيرعــبود

الت است اء

# جَميْع الدُجُقوقِ تَحَفَّفُوظَة لاارنظ يُعرِبَّ بود

ص : ۲۸۰۸/۱۱ شلفون: ۱۲۷۲۳۹ ع۱۲۶۳۹

## أشخاص الرواية

الدوق المسن المنفي

فريدريك : شقيقه ، دوق مغتصب

جاك سيدان لحقا بالدوق المنقى

اميان

لوبو ؛ صديق قريدريك

شارل : مقاتل

اوليفير

جاك أبناء السيد رولان دي بوا

اورلاندو

بيار دي توش : مهرج

ادم

خادما اوليفر

دنیس

اوليفرجاش تكست: وكيل

**کوران** اماد

راعيان سيلفيوس

ول\_م : فلاح ، مغرم باودري

روزالند : ابنة الدوق المنفي

سيليا : ابنة فريدريك

فيبير : راعية

اودري : فلاحة

اسیاد ، صیادون ، خدم

الزفاف

المشاهد أحيانًا في الولايات التي اغتصبها فريدريك وأحيانًا أخـــرى في غابة الاردين .

.

# الفَصَلُ الأُولِ المشهد الأول حديقة أمام منزل اوليغر

' ( يدخل اورلاندو وآدم )

أور لاندو

: خاطباً آدم - لقد أوصي إلى أبي بحفنة من المال ؟ كا أوعز إلى شقيقي بتربيتي تربية حسنة تحت طائلة اللمنة الأبوية ؟ وقد كان هذا كله مصدراً لأحزاني . فشقيقي ينفق على أخي جاك في المدرسة ويهتم به لدرجة أن شهرته أصبحت تجوب الآفاق - أما أنا فإنه يعاملني بخشونة في المنزل ، أو قل أنه يحتجزني في البيت بدون أية عناية . ان معاملته لي لا تختلف في شيء عن معاملته للثيران في زريبتها ؟ وهذا لا يليق بشخص نبيل مثلي . ان أحضته تلقى اعتناء أفضل مني ، إذ ان لديها من العلف ما يفيض عنها ، كا انها تروق ش من قبل خيالة يتقاضون مبالغ طائلة مقابل عملهم هذا .

أما أنا شقيقه ، فإن مكسبي الوحيد تحت رعايته هو النمو: ومن هذا القبيل فإني أخضع له خضوع الحيوانات في مربضها . مقابل هذا اللاشيء الذي يغدقه على بسخاء ، فإنه يتصنع جميع الوسائل لسلبي القليل الذي اعطتنيه الطبيعة : فهو يطعمني مع زمرة خدمه ، ويحرمني من منصب الشقيق ، ويقو"ض أصلي النبيل بتربيته لي وذلك يقدر مستطاعه . هذا ما يحز في قلبي يا آدم . إلا أن روح أبي ، التي اعتقد بأنها تستعر في ، بدأت تتمرد على هذا الاستعباد : لا أريد ان أتحمل ذلك زمنا طويلا ، برغم اني أجهل الوسيلة الناجعة التي ستعتقني منه .

( يەخل اولىغر )

آدم : هو ذا شقیقك قد أتى .

اورلاندو: ابق بعيداً ١٤٠ وستسمع كيف سيو بخني .

اوليفير : ( مخاطباً اورلاندو ) والآن ، ماذا تفعل هنا ؟

اورلاندو: لا شيء - لم يعلمني أحد أن أفعل شيئا.

اوليفير : من قدر من تحط بكلامك هذا ؟

اور لاندو: في الواقع ان خمولي يساعدك على ان تحطُّ من قـــدر أخرِ لك بائس وغير جدير بك ، خلقه الله .

اوليفير : عليك أن تشغل نفسك بغير هذا وتذهب إلى الجحم .

اور لاندو: هل أنا مخاوق "لأحرس خنازيرك وآكل الباوط معها؟ ميراث أي ان شاطر بد"دت عني أتخبط في هذا البؤس؟

اوليفير : أتعلم ابن انت ؟

اورلاندو: حسناً ، اني أعلم بأني هنا في حديقتك.

اوليفير: الدري أمام من تقف أنت ؟

اورلاندو: ان من أقف أمامه ، أعلم من هو ، في حين هو لا يعلم من أنا — أعلم انك أخي البكر ، ومن هنا فإن عليك ان تدرك بجكم روابط الدم من أنا . ان أدب الأمم يعطيك حق التقدم علي بحكم كونك المولود البكر ، ولكن هذا التقليد لا يسلبني أصلي، ولو رُوجِد عشرون أخ بيننا . في كياني من أبي بمقدار ما فيك، برغم اني أعترف بأنك بحكم بجيئك إلى العالم قبلي مؤهل أكثر مني لتصبح مثله جليلا .

اوليفير : ماذا تعني ايها الوقح ؟

اورلاندو: ( ممسكاً بعنق شقيقه ) لنمض ِ النمض ِ الْخي البكر ، فإنك لا تزال حديث السن في هذا .

اوليفير: أتريد ان تمتقلني ايها الفظ ؟

اورلاندو: لست فظاً. أنا الابن الأصغر للسيد رولان دي بوا: لقد كان أبا لي، والذي ينعته بأنه انجب أولاداً وسمجاء يكون هو سمجاء لو لم تكن أخي لما أفلتت يدي هذه عنقك قبل أن تكون الأخرى قمد انتزعت لسانك لأنه تكلم هكذا ؛ لقد أهنت نفسك بنفسك بنفسك .

آدم : مهلا أيها الأسياد الأعزاء ؛ مجتى ذكرى أبيكم اتفقوا .

اوليفير : دعني ، قلت لك .

اورلاندو: ليس قبل ان اريد ذلك. أتفهمني ... لقد أوعز اليك أبي في

وصيته بتربيتي تربية حسنة ؛ فربيتني تربية فلاح ؛ وخنقت في خصال الرجل النبيل ، ولكن روح ابي استيقظت في ، ولن أتحمل هذا طويلا . خصص لي اذن التارين التي تليق برجل نبيل ، وإلا فهني الوفر الحقير الذي تركه لي أبي في وصيته ، وبذلك أمضي باحثاً عن مصيري .

اوليفير : وماذا ستفعل ؟ ستتسول بدون شك بعد ان تكون قد انفقت كل شيء ؟ حسنا ، ادخل . لن أتبرم بك بعد اليوم – سيكون لك جزء مما ترغب . دعني ارجوك .

اورلاندو: ( ساحباً يده ) لن انكتل بك اكثر مما يتطلبه حقي .

اوليفير : ( مخاطباً آدم ) ادخل معه ايها الحقير!

آدم : حقير ! هذا اذن جزائي ؟ لقد شخت ُ في خدمتك ... رحم الله السيد القديم ! لم يكن ليقول مثل هذا القول .

( اورلاندو وآدم یخــرجان )

اوليفير : هكذا ! لقد بدأت تتعدى علي ". حسنا سأتدبر أمرك بدون عناء ... دني .

( يدخل 'دني )

د'ني : تدعوني يا سيدي ؟

اوليفر : هل حصر شارل ، مقاتل الدوق ، ليكلمني ؟

دُني : انه يقف في الباب ويطلب مقابلتك.

اوليفير : دعه يدخــــل ( يخرج دني ) سيكون وسيلتي الفضلي . . . غدا القتال .

( يدخل شارل )

شارل : السلام عليك يا سيدي .

اوليفير: شارل ، ما الأنباء في القصر الجديد ؟

شارل : ليس هناك من أنباء فيه سوى الأنباء القديمة : اي ان الدوق المسن منفي من قبل أخيه الشاب الدوق الجسديد ، ومعه ثلاثة أو أربعة اسياد ، كلهم مخلصين له ، وقد نفوا أنفسهم نفيا طوعيا . ان أراضيهم ومحصولها ستغني الدوق الجديد ، الذي مقابل هذا سمح لهم بالتشرد .

اوليفير : هل بإمكانك أن تفيدني ما اذا كانت روزالند، ابنة الدوق، منفية مع أبيها ؟

شارل : كلا ! انها باقية ، لأن ابنة الدوق الجديد ، تحبها كثيراً لأنها الله الشات معها منذ الصغر ، حتى انها تفضل اللحاق بها في المنفى أو الموت اذا ما انفصلت عنها . هي في القصر حيث يحبها عمها كا يحب ابنته ، ولم يحدث بعد ان امرأتين تحابتا مثلها .

اوليفير: ابن سيعيش الدوق المُسين ؟

شارل : يقال بأنه اصبح في غابة الأردين ، مع العديد من أصحابه السعداء ، وإنهم يحيون هناك نظير روبير 'هود الانكليزي المسن . ويقال بأن العديد من النبلاء الشباب يتوافدون يومياً

عَلَيه ، ويمضون الوقت بلا هم ولا غم ، تماماً كما كان محصل في العصر الذهبي .

> : ويحك ، هل ستقاتل غداً أمام الدوق الجديد ؟ اولينير

: نعم ، بدون شك ، وقد أتيت ُ لأعلمك بأمر . لقد تناهى إلى الله سراً ، بأن اخاك الأصغر اورلاندو ، يتهيـــا للقدوم متستراً بغمة الانقضاض عليك. غداً سأقاتل من اجل شهرتي ، ومن سيغلت مني بدون ان يكسر احد اعضائه اسينجو لحسنحظه. ان أخاك جد أشاب وحيد الطيف ، ومراعاة لك سأكون إذا ما مثل أمامي . ونظراً لمحبتي لك جئت احذرك ، علــــك تستطيع أن تثنيه عن عزمه ، او تتأهب الشر الذي يثيره ضدك: انه هو الذي يسعى اليه رغماً عني .

اولىقىر

شارل

: شارل ، اني شاكر لك مودتك لي ، وتأكد من عرفاني لجميلك . لقد علمت شخصياً عِمَاصد أخي ، وبذلت قصار جهدي لأثنيه عنها ؟ ولكنه مصر علمها . ماذا اقول لك يا شارل ! انه أعند فتى في فرنسا، ومن الأقران الذين يحسدون في الآخرين خصالهم، انه تملب وجبان ، يتآمر عليَّ أنا اخيه بالولادة .

مكذا ، تصرف كا يحلو لك . أحب لو انك تدق عنقه بدل أن تكسر اصبعه ... وحسناً تفعل إذا حذرته ؟ لأنك إذا لم 'تعد" له هزيمة نهائية ، أو إذ لم يحرز عليك انتصاراً كاسحاً، فإنه سيدس لك السم ، وسيوقعك في مكيدة غد ارة ، وان يدعك

قبل أن يجهز عليك بطريقة أو بأخرى. لأني أجزم لك ، وأكلمك والدموع في عيني من انه لا يوجد اليوم مثله فتى ججرم بهذا المقدار . حتى الآن ما زلت اكلمك عنه بصفتي أخاله ، لأني إذا ما كشفت لك نفسيته بصورة كاملة ، فسأرغم نفسي على البكاء والخجل وسيعلو وجهك الاصفرار من الدهشة .

شارل : اني مرتاح جداً لقدومي إلى هنا والالتقاء بك. إذا َقدم غداً سأوليه ما يستحق . وإذا استطاع بعد ذلك أن يتجول بمفرده ، فسأعدل عن القتال لقاء أجر ما ... وعليه حفظك الله!

اوليفير : إلى اللقاء أيها الخاص شارل! ( يخرج شارل ) .

الآن سأحث هذا الرجل المقدام . اني آمل بأن أرى نهايته ، فإن نفسي لا تكره شيئا أكثر منه ، بيد انه لطيف وعليم رغم انه لم يتثقف ، مشبع بالأفكار النبيلة ، محبوب من جانب كل الطبقات ، ومستحوذ في الواقع على قلوب الجميع وبخاصة قلوب رجالي الذين يعرفونه جيدا حتى انهم أصبحوا مجتقرونني بسببه . ولكن هذا لن يطول . ان هذا البطل سينهي كل شيء . بقي على أن الهب حمية هذا الفتى للقتال ، وسأمضي في هذا الطريق . ( يخرج ) .

# المشهد الثاني مرجة امام قصر الدوق

( تدخل سيليا وروزالند )

سيليا : أرجوكي روزالند ، يا ابنة عمي الحبيبة ، افرحي .

روزالند : عزيزتي سيليا ، إني أبدي من الفرح أكثر بما أملك ، وتريدينني أيضا أن أكون أكثر سعادة ! إذا كنت لا تستطيعين أن تنسيني أبا منفيا ، فلن يكون في مقدورك أن تعيدي إلى ذاكرتي أية فكرة فائقة المتعة .

سيليا : أرى من خلال ذلك أنك لا تحبينني بالقدر الذي أحبك فيه : لو أن عمي ، أباك المنفي ، نفى عمك ، أبي الدوق ، وكنت أنت لازمتني دامًا ، لكنت روضت محبتي على أن تحب أباك أبا لي ، وهذا ما ستفعلينه إذا كانت محبتك لي تعادل في قوتها محبتي لك .

روزالند : فليكن ! سأنسى حالتي لأنعم بحالتك ِ.

سيليا : أنت تعامين بأنه ليس لأبي من أبناء سواي ؛ وليس من المحتمل أن يكون له أولاد آخرين ؛ وبكل تأكيد فإنك سترثينه بعد ماته ؛ فإن ما أخذه من أبيك بالقوة سأرده إليك بالحبة ، أقسم ' بشرفي بأني سأفعل ذلك ، وإذا حنثت في يميني فلأكن متوحشة !.

هكذا يا حلوتي ويا حبيبتي روزالند ، كوني سعيدةً .

روزالند : سأكون سعيدة من الآن فصاعداً ، يا ابنة عمي العزيزة وسأتفنن في اللهو . . . ما رأيك ِ هلاّ نستسلمُ للحب!

سيليا : في الواقع ، عليك أن لا تترددي ، اجعلي من الحب إلهاءً لك ؟ ولكن حذار أن تحبي رجلا بطريقة جدية ، ولا تسترسلي في اللهـــو مجيث يتعذر عليك بعد ذلك الحفاظ على شرفك وعلى طهارة غير منقوصة مع ما يصحبها من الحفر .

روزالند: إذن عاذا سنلموا ؟.

سيليا : لنجلس ، ومن ثم فلنحرج الحظ" ، تحت وطأة تهكنا : ليتعلم كيف يوزع من الآن فصاعداً عطاياه بانصاف .

روزالند : آمل أن يكون هذا بمكنا ، لأن نعمَه مرتبة "بشكل مريع ويختلط عليه الأمر خاصة "في عطاياً والنساء .

سيليا : هذا أكيد : فاللواتي يجملهن جميلات قلما يكن فاضلات ، واللواتي يجعلهن فاضلات قلما يكن فاتنات .

روزالند : ألا ترين بأنك انتقلت من ميدان الحظ إلى ميدان الطبيعة ؟؟. فالحظ يرتب عطايا هذا العالم وليس الخصال الطبيعية .

( يدخل بيار دي توش ) .

سيليا : لا أعتقد ذلك - فعندما تصنع الطبيعة كاثنا جميلا أفلا يستطيع الحظ تحطيمه ؟ ( مشيرة إلى بيار دي توش ) . لو أن الطبيعة

وهبتنا روح الاستخفاف بالحظ ؛ أليس أن الحظ قد أرسل الينا هذا المهرج ليقطع علينا حديثنا !.

روزالند : في الحقيقة ، إن الحظ جد قاس بحق الطبيعة عندما يستخدم الغباوة الطبيعية ليقطع الحديث على الفكر المبدع.

سيليا : قد لا يكون هذا من عمل الحظ ولكن من صنع الطبيعة ، التي إذ لحظت بأن نفو سنا لا تزال جد بليدة لتفكر بأهلية تامة بمثل هؤلاء الآلمة قد بعثت بهذا الأبله ليشحذها ، لأن الغباوة 'نستخدم' داعًا لشحذ أفكارنا . ( مشيرة الى بيار دي توش) ، إلى أين تجنح بفكرك الآن ؟

بيار دي توش: سيدتي ، عليك أن تذهبي إلى أبيك .

سيليا : هل أنت رسوله!

بيار دي توش: كلا ، أقسم بشرفي ! ولكن قيل لي بأن آتي لاحضارك .

روزالند : أين تعلمت َ هذا اليمين أيها المهرج؟

بيار دي توش: من أحد الفرسان الذي كان يقسم بشرفه بأن الفطائر الحسلة هي ممتازة، وأن الخردل لا يوازي شيئًا. أما أنا فإني أجزم بأن الفطائر المحلاة لا تساوي شيئًا ، وأن الخردل هو ممتاز ، ومع ذلك فإن الفارس لم يحلف زوراً.

سيليا : وكيف لك أن تثبت ذلك بكل ما أوتيت من علم ؟

روزالند : انزع القناع عن حكمتك.

بيار دي توش: حسناً ، تقدماً أنها الاثنين ، داعبا ذقنيكما ، وأقسما بلحيتيكما بأني وغد".

سيليا : أجدت! هذا تمبير حسن الإخراج.

بيار دي توش: وإذا زننُخَت في يوم من الأيام قريحتي ؟

روزالند : تتوقف على أن تكون ذا رائحة ذكية .

لوبو : إنكن تحيرنني . كنت أود أن أحـــدثكم عن قتال شديد فاتتكم مشاهدته .

روزالند : اذكر لنا داغًا تفاصيل هذا القتال.

لوبو : سأصف لكما البداية ؛ فإذا أعجبتكما فبإمكانكما رؤية النهاية ؟ لأن ما هو أروع لم يتم بعد ، ولكن سيتم تنفيذه هذا بالذات حيث تقيان .

سيليا : حسنا لنرى هذه البداية التي انتهت .

لوبو: هوذا آت شيخ وأرلاده الثلاثة .

سيليا : بإمكاني أن أطابق بين هذه البداية وحكاية قديمة .

لوبو: ثلاثة شبان لهم قامة مديدة ومظهر رائع.

روزالند : انهم يحملون في أعناقهم لافتات تقول : إلى كل من سيرى هذه اللافتات سلام !

لوبو : بكر مؤلاء الثلاثة ، قاتــل شارل ، مقاتل الدوق ، الذي رماه أرضاً في لحظة واحدة ، وكسر له ثلاثة أضلع ، لدرجة أن لا أمل في معافاته . والثاني والثالث لقيا نفس المصير – انهم هناك مطروحين أرضاً ؛ والشيخ المسكين ، والدهم ، يتفجع

11

بحزن عليهم ، حتى أن جميع الشاهدين لزموا جانبه باكين معه .

بيار دي نوش: ولكن أية سلوة فاتت السيدتان ؟

لوبو : حسناً! السلوة التي تحدثت عنها .

بيار دي توش: هكذا يزداد الناس علماً يوماً بعد يوم! هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها بأن رؤية تكسير الأضلع هي تسلية للنساء.

سيليا : وأنا أيضاً أشاطرك الرأي .

لوبو : يجب ذلك ، إذا بقيت ِ هنا ؛ لأن هذا هو المكان المعد للقتال ، وهم مستعدون الآن لمباشرته .

سيليا : بكل تأكيد ، ها هم قد أتوا . لنبق إذن ولنر ما سيحدث .

( جوقة \_ يدخل الدرق فريديريك اورلاندر ، شارل ، أسياد وخدم )

الدوق فريديريك : إلى الأمام ! بما أن هذا الشاب لا يريد الإذعان ، قليمض في تهوره !

روزالند: ( مشيرة إلى اورلاندو ) أهذا هو الرجل؟

لوبو : انه هو يا سيدتي .

سيليا : انه أمر مؤسف ، فهو لا يزال شاباً ، ولكن تبدو على وحبهه ملامح الانتصار .

الدوق فريديريك : وأنت ِيا ابنتي ، وأنت ِيا ابنة أخي ، ما بالكما هنا ، أتريدان رؤية القتال ؟

روزالند : بالطبع يا سيدي ، إذا كنت تتنازل وتأذن لنا بذلك .

الدوق فريديريك: أستطيع أن أقول لكما بأنكما لن تسر" اللبتة بذلك: فهناك تفاوت كبير" بين الناس - اني رحمة بشباب هذا المحر"ض سأكون جد مرتاح إذا استطعت أن أثنيه عن عزمه ، ولكنه لا يريد الانصياع. كلتماه ، علتكما تستطيعان التأثير عليه.

سيليا : اذهب في طلبه أيها العزيز لوبو .

الدوق فريديريك: افعلا ذلك ، سأبتعد (يبتعد الدوق).

لوبو: (متوجها إلى اورلاندو) سيدي المحرض؛ الأميرات يدعونك.

روزالند : أيها الشاب ، هل أنت الذي تحدّى المقاتل شارل ؟

اور لاندو: كلا أيتها الأميرة الجميلة: لقد أطلق هو تحدياً عاماً. وقد أتيت أنا مثل الآخرين لأجرّب عنفوان شبابي ضده.

سيليا : أيها الشاب النبيل ، ان طبيعتك متهورة جداً بالنظر لعمرك .
لقد سبق لك واقتنعت بماس هذا الرجل - فإذا كنت تستطيع
أن تعرف نفسك بنفسك ، وأن تحكم على ذاتك بعقلك ، فإن
الخوف من الخطر الذي تتعرض له سيشير عليك بتجنبه – انتا

نتوسل اليك ، خوفاً عليك ، بأن تستدرك سلامتك الحاصة ، وتقلع عن هذه الحاولة .

روزالند : افعل ذاـــك يا سيدي : فإنه لن يحط البتة من سمعتك ؟ نحن نتكفل بأن نحصل من الدوق على أمر بإيقاف القتال عنـــد هذا الحد .

إذا هزمت فلن يكون هناك من حقير سوى مخلوق كان لغاية الآن سيء الطالع ؛ وإذا قتلت فلن يكون هناك من ميت سوى كائن راغب في الموت ، لن ألحق أي أذًى بأصحابي لأني لا أملك واحداً منهم ليبكيني ؛ ولن ألحق أي ضرر بالعالم لأني لا أملك فيه شيئاً ــ أنا لا أشغل في العــالم سوى مكان سيصبح أكثر امتلاءً عندما سأتركه فارغاً.

روزالند : كان بودي أن أضيف إلى بأسك القليل من القوة التي أملك .

سيليا : كان بودي أيضـــا أن أضيف إلى شجاعتك القليل من القوة التي أملك .

روزالند : أتمنى لك حظاً سعيداً .

سيليا : لتصحبك أماني قلبك .

شارل : هيا! أين هو هـــذا الشاب الظريف الذي يتضايق ليرقد مع أمه الأرض!

اورلاندو : متقدماً ، ها أنذا! ولكنه في قرارة نفسه لم يكن راغباً في هذا القتال .

الدوق فريديريك: ستتوقفان عند أول سقطة لأحدكا.

شارل : كن مطمئناً ، لن تحتاج إلى تشجيعه على سقطة ثانية ، بعد أن جنبته ببراعة السقطة الأولى .

اورلاندو : أنت تأمل في أن تسخر مني بعد القتال ، ولكن ليس لك أن تحدم . تحتقرني قبله – هيا! تقدم .

روزالند : ليكن مرقل في عُونك أيها الشاب.

( شارل راورلاندر يتصارعان )

روزالند : يا له من شاب رائع!

سيليا: اني أعلم من سيطرح أرضاً.

( شارل يسقط - تصفيق )

الدوق فريدريك: كفي ! كفي .

اورلاندو: لنتابع القتال! اني أستحلف سعادتك.

الدوق فريدريك: كنف حالك يا شارل

لوبو : انه لا يستطيع الكلام يا سيدي .

الدوق فريديريك : لأعوانه احملوه – ( يحمل شارل ) . ( مخاطباً اور لاندو ): ما إسمك أيها الشاب ؟

اورلاندو : اورلاندو يا سيدي ، الإبن الأصغر للسيد رولان دي بوا . الدوق فريديريك : ليتك كنت ابنا لرجل آخر ! كار الناس يعتبرون أباك رجلا نبيلا ، ولكني وجدت فيه على الدوام عدواً لي ؟ لو كنت تتحدر من عائلة أخرى لأعجبتني بطولتك أكثر . وداعاً ! أنت فق مقدام ؟ كنت أتمنى لو انك ذكرت لي أبا آخر . ( يخرج تتبعه حاشيته ولوبو ) .

سيليا : لو كنت مكان أبي لمــا تصرفت هكذا ، يا بنة عمي .

اورلاندو: إني فخور كوني الإبن الأصغر للسيد رولان . . . آه ! لن أبدال هذا اللقب مقابل لقب الوريث المتبنى من قبل فريديريك .

روزالند : كان والدي يحب السيد رولان حبه لنفسه ، والكل كارخ من رأي والدي – لو كنت أعلم مسبقاً أن هذا الشاب كان ابناً له لتوسلت اليه بالدموع بدل أن أدعه يجازف هكذا .

روزالند : تعطي اورلاندو عقداً انتزعته من عنقها — أيها النبيل ، علسّق هذا كتذكار مني ، من مخاوقة لفظها الحظ ، والتي كانت ستعطي أكثر لو توافرت لها الوسائل اللازمة لذلك ٠٠٠ هيا غضي يا ابنة عمي ؟

سيليا : و داعاً أيها النبيل الجميل (تبتعدان)!

اورلاندو: ألا أستطيع أن أشكركما؟ ان قواي قد انهارت ، وما تبقى هنا فلا يعدو كونه دمية ، أو كتلة جامدة .

روزالند : تتجه نحـــو اورلاندو ــ انه يدعونا ٠٠٠ إن كبريائي سقطت بسقوط حظي : سأسأله ماذا يريد ٠٠٠ هل دعوتنا يا سيدي ؟ لقد قاتلت ببسالة وتجاوز نصرك أعداءك ٠

سيليا : ألا تأتين يا ابنة عمي ؟

روزالند : اني بتصرفك ٠٠٠ وداعاً ( تخرج سيليا وروزالند ) ٠

اورلاندو : أي إحساس إذن يعقد لساني ؟ لم أستطع أن أكلمها ، ومع ذلك فقد بعثت هي الحديث (يدخل لوبو) . مسكين أورلاندو! لقد نُهزمت: إذا لم يكن شارل هو الذي هزمك ، فإن مخلوقة ضعيفة هي التي قهرتك.

لوبو: سيدي ، إني أنصحك كصديق بأن تترك هذا المكان – فرغم أنك ُحزت على إعجاب الجميع وتقديرهم ومحبتهم ، فإن مزاج الدوق جعله يفسّر سلبياً جميع ما قمت به – الدوق غريب

الأطوار: ما هو عليه في الحقيقة ، عليك أنت أن تدركه ، وليس علي ًأنا أن أقوله .

أورلاندو: إني أشكرك يا سيدي ... قل لي ، أرجوك ، أي من السيدتين اللتين شاهدتا المبارزة هي ابنة الدوق!.

لوبو

؛ لا هذه ولا تلك إذا أردتا أن نحكم على ذلك بوجب طبيع كل منها ؟ ومع ذلك فإن الصغرى هي ابنته . والأخرى هي ابنة الدوق المنفي ؟ عها المغتصب يحتفظ بها هنا لتبقى في صحبة ابنته : إن حبها المتبادل لهو أعزب من التعلق الطبيعي الذي يكون عادة بين شقيقتين . ولكني أستطيع أن أقول لك ، أنه منذ فترة وجيزة ، والدوق هذا يسعى لتكدير عيش ابنة أخيه لسبب واحد وهو أن الشعب يمتدحها لطيب خصالها ويشفق عليها لحبها لأبيها . أقسم بجياتي بأن غضبه حيالها سيتفجر فجأة . . و داعاً سيدي ! غداً وفي عالم أفضل من هذا سأطلب منك أن تكون صداقتك لي ومعرفتك بي أمتن وأعمق .

أورلاندو: إني مدين لك – وداعاً! (لوبو يخرج). والآن أصبح علي ً أن أنتقل من وطأة دوق طاغية إلى وطأة أخ طاغية ... آه ... يا روزالند ما أعزبك! ( يخرج ) .

### المشهد الثالث

#### في قصر الدوق

( تدخل سيليا وروزالند )

سيليا : حسنا يا ابنة عمي ؟ حسنا يا روزالند! . . اشفقي على نفسك! ولا كلمة ؟

روزالند: ولا كلمة ولو مبتذلة!

سيليا: إن كلامك أثمن من أن يكون مبتذلًا ، هيا لنقرع الحجة بالحجة.

روزالند : بقي أمامنا إذن أن يحجر علينا نحن الاثنتين : الواحدة لأن أفكارها غير مجنحة والثانية لأنها مجنونة (تتنهد).

سيليا : كل مذا الغم بسبب أبيك!

روزالند : وبسبب والدابني أيضاً . آه . . كما هي مزروعة بالأشـــواك أيام عملنا !

سيليا : ما هذا كله سوى أشواك علقت بك في غمرة أحد الأعياد ، فإذا لم نسلك في حياتنا الطرق المألوفة علقت بأذيالنا .

روزالند : لو أن هذه الأشواك علقت بأذيالي لنفضتها عنها ولكنها في قلبي.

سيليا : الفظيها •

روزالند : سأحاول ذلك إذا كانت النتيجة الحصول عليه هو !

سيليا: هيا عيا قاومي مشاعرك .

روزالند : لقد انحازت مشاعري نحو مناضل هو أقوى مني .

سيليا : إني أتمنى لك التوفيق • ستأتي ساعة تحاولين فيها الوقوف بوجه مشاعرك ، ولو أدّى ذلك إلى الفشل • • ولكن لنعدل عن المزاح ونتكلم يجدية : أيعقل أن الابن الأصغر للسيد رولان استمال قلبك بهذه السرعة !

روزالند : إن أبي كان يحب أباه بعمق •

سيليا : وهل ينتج عن ذلك أن عليك أن تحبي ابنه بممق ! بموجب هذا المنطق يتحتم علي أن أكرهه لأن والدي كان يكره والده بعمق ومع هذا فإني لا أكره أورلاندو .

روزالند : لا تكني له الكر. حبا بي !

سيليا : ولماذا أكرهه! أليست له جدارة فائقة!

روزالند : دعيني أحبه لهذا السبب ، وأنت حبا بي أحبيه ٠٠٠ انتبهي الدوق آت ِ ٠ الدوق آت ِ ٠

سيليا: أرى الغضب في عينيه •

( يدخل الدوق فريديريك مع حاشيته )

الدوق فريديريك: ( مخاطباً روزالند ) استدركي سلامتك واتركي هذا القصــر ، أيتها الفاجرة .

روزالند : أنا يا عمي !

الدوق فريديريك : أنت ِ يا ابنة أخي ٠٠ ستموتين إذا لم تتجاوزي خلال عشر أيام ، العشرين ميلاً من قصري .

روزالند : أرجوك ، دعني أعلم ما هو ذنبي - فإذا كنت في الحقيقة أملك

كامل وعيى ، فلا أهذي ولا أحلم وأدرك مشاعري. ، فإني على قناعة بأني لم أتمرض لك البتة .

روزالند : إن عدم ثقتك بك غير كاف لتخويني • قل لي ما الشبهات التي تحوم حولي ؟

الدوق فريديريك : أنت ِ ابنة أبيك ، وهذا كاف ٍ .

روزالند : كنت ابنته أيضاً عندما سلبته دوقيته ، وعندما نفيته و الخيانة ليست وراثية يا سيدي ؛ وحتى لو كانت وراثية فإنها لا تعنيني؟ لم يكن أبي في يوم من الأيام بخائن و فلا تحكم علي وراً ، وترى حتى في بؤسي خيانة ".

سيليا : رسيدي ، أرجوك اسمعني .

الدوق فريديريكُ: نعم سيليا – لقد أبقيناها هنا بسببك وإلا لكانت منذ زمن طويلة متشردة مع أبيها .

سيليا : لم أتوسل إليك يومها بأن تبقيها : فقط إرادتك المطلقة ورحمتك قاما بذلك كنت يومها صغيرة بعد لا أقد ر ابنة عمي ، ولكني الآن أعرفها ، إذا كانت خائنة ، فأنا خائنة أيضاً : كنا دائمًا ننام معاً ونغادر السرير معاً ، نتعلم ونلعب وناً كل معاً ؛ وحتى كنا لا نفترق بل نسير كما يسير الأوز أزواجاً أزواجاً .

الدوق فريديريك: انها ثاقبة البصيرة حيالك: دماثة خلقها ، سكوتها وصبرها تخاطب الشعب الذي يشفق عليها – انت بجنونة ؛ انها تسلبك سمعتك – ستتألقين أكثر وستبدين أكثر كالا عندما تبتعد هي من هنا – فلا تتكلمي – ان الحكم الذي أصدرته بحقها مطلق وغير قابل للرجوع عنه ؛ انها منفية .

سيليا : أصدر هذا الحكم مجتمي أيضاً ؟ لا أستطيع العيش بدونها .

الدوق فريديريك: أنت بجنونة ... وأنت يا ابنة أخي استعدي للسفر ؛ إذا تجاوز بقاؤك هنـــا الوقت المحدد ، فإني أقسم بشرفي وبعظمة كلامي بأنك ستموتين ! ( يخرج مع حاشيته ) .

سيليا : أين ستذهبين ، يا روزالند المسكينة ؟ أتبغين استبدال أبيك؟ سأعطيك أبي - آه -! سأنتصر لـــك ِ لا تكوني أكثر حزناً منى .

روزالند: ان لدي من الأسباب ما يجعلني أكثر حزناً منك ِ.

سيليا : بتاتاً يا ابنة عمي - تشجعي أرجوك! أتجهلين بأن أبي قد نفاني أنا ابنته ؟

روزالند : لا أعلم هذا .

سيليا : لم ينفني ؟ ألا تشعرين إذن ، يا روزالند ، بالمودة التي تجعل منا نحن الاثنين شخصاً واحـــداً ؟ ماذا! سننفصل الواحدة عن الأخــرى ونبتعد عن بعضنــا ؟ كلا ليبحث أبي عن وريثة أخرى! هكذا لنصمم معـــاً كيف سنهرب وأين سندهب وماذا سنحمل معنى . آه ، لن يكون ألمك ملكك لوحدك ولن تتحملين أحزانك بمفردك ، سأشاطرك كل هذا ؟ فبحق هذه السماء التي تشاركنا مآسينا بشحوبها سأذهب معك إلى حيث تذهبين .

روزالند : حسناً ، أبن سنذهب ؟

سيليا : سنلحق بعمي في غابة الأردين .

روزالند : يا للأسف! ما أشد الخطر الذي سيحيق بإبنتين مثلنا في ترحال بميد كهذا! فالجمال يثير اللصوص أكثر من الذهب.

سيليا : سأرتدي زياً مضحكاً وحقيراً ، وسأطلي وجهي بالتراب – وستفعلين مثلي . وسنسلك طريقنا متجنبين المهاجمين .

روزالند : ألا يكون من الأفضل بأن أرتدي زي رجل لأن قامتي أطول من المعتاد ؟ فيكون لي سكين يزين جنبي ، وحربة في يدي ، ومظهر متبجح وعسكري نظير المديد من الجبناء الذين يخفون جبانتهم بوجوه مقنعة - كل هذا رغم أن قلبي سيتفطر جزعاً.

سيليا : وماذا سأدعوك في مثل هذه الحالة ؟

روزالند : سأحمل اسم خادم الإله تجويان فسمني إذن جانياد ــ وأنت ماذا سأدعوك؟

سيليا : سمني باسم يليق بحالتي : ان سيليا لم تعد موجودة ، لقد أصبحت تدعى آلمانا .

روزالند : قولي لي اذن هل نحاول أن نخطف مهرَّج أبيك علمَّه يكون لنا عوناً في ترحالنا ؟

سيليا : انه يذهب معي إلى آخر الدنيا ، دعيني أغريه لوحدي – هيا بسرعة لنجمع ثروتنا ومجوهراتنا – وبعد ذلك سننتهز الفرصة المناسبة وسنسلك الطريق الأكثر أمانا لنتفادى الملاحقات التي ستحصل بعد هروبنا – لننطلق بفرح ليس نحو المنفى ولكن نحو الحرية (تخرجان).

·

# الفَصَلُ الثَّانيُ المشهد الأول

#### مغارة في غابة الأردين

( يدخل الدرق المسن أميان ، وبقية الأسياد بلباس الصيد )

الدوق المسن : حسنا ، يا رفاقي في المنفى ، ألا تدرون بأن حياتنا هنا هي أرق و أعزب من حياة القصور ؟ أليس أن الحياة في هذه الغابة تجملنا في مأمن من الأخطار أكثر من الحياة في فلك مستهدف ! إننا هنا لا نلقى من عقاب سوى عقاب آدم ولا نتحمل من مشقة سوى تلك التي تنتج عن تعاقب الفصول . فإذا ما لفح البرد القارس وجلد جسدي حق لتصطك أسناني فإني لن أنفك عن البقاء مسروراً وعن أن أردد : هنا لا أثر التملق ، بل إذا كان هناك من مرشد يقف إلى جانبي فانه يشعرني بما أنا عليه . كم هي من مرشد يقف إلى جانبي فانه يشعرني بما أنا عليه . كم هي تعاو رأسه جوهرة "ثمينة . إن حياة كهذه في منأى عن غوغاء الجمهور ، لتجعلنا نكتشف أن للأشجار أصواتا ، وأن في الجداول المنسابة كتبا ، وأن في الحجارة عبراً ، وأن الخير كل الخير في كل شيء .

اميان : لم أكن راغباً في تغيير نمط حياتي . كم أنت سعيد يا سيدي لانك استطعت أن تترجم عداوة القدر لــك بأساوب هاديء وعذب .

الدوق المسن : هلّا نذهب إلى الصيد ؟.. ولكني أربأ بنفسي أن أرى هذه الدوق المسن : هلّا نذهب إلى السند ؟ التي تقطن هذه الناحية المقفرة ، تصاب في عقر دارها، بسهامنا المتشعبة فتتخضب بالدم أوراكها المستديرة .

السيد الأول: ان هـنا يؤلم أيضا جاك صاحب المزاج السوداوي؟ إنه يقسم بأنك من هذه الناحية مغتصب أكثر من أخيك الذي قام بنفيك. لقد تسللت اليوم و يرافقني اميان و خلفه إلى حيث كان مستلقيا تحت سنديانة ترمي يحذورها فوق جدول ينساب مدندنا عبر هذه الغابة و كان هناك أيل ضل طريقه بعد أن جرحته سهام الصيادين و لقد كان يحشرج وكان الحيوان المسكين يرسل زفرات كادت وطأتها أن تمزق جلده و دموع كبيرة كانت تتساقط على أنفه البريء بعد أن أفلت من قبضة الصيادين التي تسببت له بهذا الشقاء وهكذا كان جاك صاحب المزاج على الضفة الأخرى للجدول المتسارع في جريانه ليزيد من تدفقه يدموعه المدرارة .

الدوق المسن : وماذا قال جاك؟ ما هي العبر التي استخلصها من هذا المشهد؟ السيد الأول : لقد طلع بألف مقارنة ومقارنة ، فعندما رأى دوع الأيل المتساقطة في الجدول قال: مسكين أنت ؟ انك مثلنا نحن أبناء هذه الدنيا ؟ توصي الآن بما عندك إلى من يملك من قبل الكثير الكثير . وعندما رآه وحيداً متروكا من قبل أصدقائه الغارقين في التنعم. ان المصيبة تباعد بين الأصدقاء . وفجأة وصل سرب من الأيائل وراحوا يقفزون بالقرب من الأيل الجريح غير مبالين به . وهنا راح جاك يخاطبهم قائلا : ابتعدوا عنه أيها الأصدقاء الذين جعلكم اعتناؤه بكم من أصحاب السمنة ؟ ولكنه الآن بات مغلسا فماذا ينفع ان تلقوا عليه ولو نظرة عابرة . ان هذا هو شأن أصدقاء هذا الزمان وهكذا فإن سهام شتائه أصابت عمق الحياة في الريف والمدينة والقصور وحق حياتنا نحن : فهو يقسم بأننا بحض مفتصين وطغاة وما هو أسواً من ذلك كله ؟ لأننا بأننا بحض مفتصين وطغاة وما هو أسواً من ذلك كله ؟ لأننا

الدوق المسن : وهل تركته مسترسلًا في تأمله هذا ؟

السيد الثاني : نعم لقد تركته يتأمل ويبكي هذا الأيل المنازع .

الدوق المسن : ارشدني إلى مكان وجوده ، فإني أحب رؤيته وهو على ما هو عليه من الحزن والكآبة ، فإنه في مثل هذه الحالة يذخر بكل ما هو عميق من الأفكار .

السيد الثاني : سأقودك اليه تو"اً . ( يخرجان ) .

# المشهد الثاني

#### في قصر الدوق

( يدخل الدوق فريديريك ومعه حاشيته وبعض الأسياد ) .

الدوق فريديريك: هل يعقل بأن أحداً لم يَرَ هما ؟ لا بد أن بعض الخونة في قصري هم متواطئون معها.

السيد الأول: لا أعلم بأن أحـــداً قد رآهما ؛ ان النسوة اللواتي يخدمنها قد رأينها ذاهبة لتنام ؛ ولكنهن عند الصباح وجدن السرير وقد نزع عنه ما كان يزينه من ذخائر ثمينة .

السيد الثاني : سيدي ، ان المهرج النذل الذي كان يضحكك من وقت إلى آخر قد اختفى أيضاً . إن ايسبيري ، المؤتمنة على ملى الأميرة ، قد سممت سراً ابنتك وابنة أخيك يمتدحان بإطراء صفات ومحاسن المقاتل الذي صرع مؤخراً شارل القوي ؛ وهي تعتقد بأنه سيكون في صحبتها في أي مكان يكونان قد لجأ اليه .

الدوق فريديريك: ارسل بطلبه من عند أخيه ؟ وإذا كان غائباً فأتني بأخيه فريديريك: ارسل بطلبه من عند أخيه ؟ وإذا كان غائباً فأتني بأخيه فسأجعله يتكفل بإيجاده . أسرع ولا تدخر وفراً في خطاك وتحرياتك للإمساك بهاتين المجنونتين الشريدتين . ( يخرجون ) .

## المشهد الثالث

#### أمام منزل أوليفير

( أورلاندو وآدم يلتقيان ) .

اورلاندو : من هناك !

آدم : ماذا يا أحب وأطيب سيد عرفته ، يا صـــورة السيد رولان المُسِن !

ماذا تفعل هنا! لماذا أنت فاضل هكذا؟ لماذا يحبك الناس؟ ولماذا أنت لطيف وقوي ومقدام! لماذا أيها المغفس صرعت بطل الدوق الغريب الأطوار؟ ان انتصارك قد سبقك بسرعة فائقة إلى هنا. أتعلم يا سيدي ، بأن هناك أناساً تكون خصالهم أعداء مم انت منهم: ان صفاتك بالنسبة اليك تشكل حفنة من الخونة. أي عالم هذا هو الذي تفسد فيه كل مأثرة صاحبها!

اورلاندو: ماذا تمني ؟

آدم

: لا تدخلن من هذا الباب أيها الفق المسكين! فإن تحت هـذا السقف يقيم عدوك. أخوك أصبح على علم بانتصارك: انه عازم هذه الليلة على حرق المكان الذي ترقد فيه عادة فتحترق أنت في داخله. وإذا فشل في ذلك فإنه سيلجأ إلى شتى الوسائل القضاء عليك. لقد فاجأته في مكائده. ان هذا المنزل لم يعد ملائماً لك انه مقصلة. فاحذره ولا تدخل اليه.

اورلاندو: ولكن إلى أين أذهب؟

آدم

آدم : إلى أي مكان ولكن لا تبق هنا .

اور لاندو: أتريدني أن أذهب مستعطياً قوتي اليومي ، أو طالباً إياه بجد السيف كا يفعل قطاع الطرق ؟ هذا ما سأفعله حتماً في مثل هذه الحالة ، ولكني لن أقدم عليه مها كانت الاسباب . اني أفضل عوضاً عن ذلك أن أكون معر ضاً لشراسة أخر دموي تنكر لأصله .

؛ لا تفعل ذلك . ان لدي خساية درهم ادخرتها يوم كنت في خدمة أبيك ، وقد احتفظت بها لتكون عونا لي في شيخوخي عندما ستجف الحيوية في أعضائي البالية . خذها ! أما أنا فإني أترك أمر شيخوختي إلى العناية الإلهية التي تطعم الغربان وتوفر القوت العصافير ! . . اني أعطيك كل ما أملك من الذهب . دعني فقط أخدمك . اني ما زلت قويا ونشيطا رغم شيخوختي . فإني في ريعان شبابي لم أهدر طاقتي في تناول الكحول ولم أتلف قواي في ارتكاب المحرمات . وهكذا فإن شيخوختي هي أشبه بشتاء قارس ولكنه سليم . دعني أذهب ممك : فإني سأخدمك في كل أمورك وفي كل حاجاتك كا لو كنت في ريعان شبايي .

اور لاندو: انك شيخ فاضل! إنك تجهد بدافع الواجب وليس بدافع الرالفية المنفعة علماً كا كان يفعل الخادم الجلود في غابر الأيام. أنت لست من أبناء هذا الزمان الذين يجد ون في سبيل منفعتهم وإذا

حصاوا عليها خنقوا حميتهم بأنانيتهم: أما أنت فلست كذلك. أيها العجوز المسكين ، انك لتعتني بشجرة فاسدة لا تستطيع أن تعطيك مقابل أتعابك وعنايتك بها حتى ولو زهرة واحدة ، ولكن تعليال واصحبني ، فقبل أن ننفق ما ادخرته أنت في شبابك من المال فإننا لا شك واجدون مصيراً نرتاح اليه .

آدم

إلى الأمام يا سيدي! سأتبعك حسق آخر نفس لي بثبات واستقامة. منذ أن كنت في السابعة عشرة من عمري وإلى أن بلغت الثانين عشت هنا، ولكني الآن لا أرغب البتة في العيش هنا. في السابعة عشرة من العمر ، يسعى الكثيرون في طلب الثروة ولكن من كان في الثانين يدرك بأن القطار قد فاته – هذا لا يهم! ان القدر لا يستطيع أن يكافئني بأكثر من أن يميتني شريفا وغير مدين لسيدي بشيء. ( يخرجان ).

# المشهد الرابسع

#### على حدود غابة الاردين

( تدخل روزالند بثياب فلاح ، سيليا متخفية بزي راعية . وبيار دي نوش ) .

روزالند : كم أن روحي متعبة !

بيار دي توش : أما أنا فإني لا أعـــاني من التعب في روحي بقدر ما أعاني منه في رجلي . روزالند : اني على استعداد كلي لأن ألحق العار بلباس الرجل الذي أتخفى به وأن أبكي كامرأة ؛ علي أن ألزم جانب الفريق الأضعف . أليس الرجـــال هم مدينون في شجاعتهم للنساء : تشجعي إذن يا نفسي !

سيليا : أرجوك أن تتحملي قواي المنهارة : لا أستطيع الذهاب أبعد من ذلك .

بيار دي توش: من ناحيتي ، أفضل أن أتحمل قواكِ المنهارة على أن أحملك ؛ ولكن إذا اقتضى الأمر وحملتك ، فإن حملي سيكون خفيفا ، لأنه على ما أعتقد ، لا يوجد درهم واحد في محفظتك .

روزالند: هوذا غابة الاردىن!

بيار دي توش: ها انني في غابة الآردني ؛ ان هذا ليزيد من جنوني . عندما كنت في البيت كنت أفضل من الآن ؛ ولكن على المسافرين أن 'يسر وا بكل شيء .

روزالند : كن مسروراً . ولكن أنظر ها ان شاباً وشيخاً قادمان الينا و هما يتحدثان .

( يدخل كوران وسيلفيوس ) .

كوران : ان هذه الطريقة تجملها دامًا تحتقرك .

سيلفيوس : آه يا كوران ، لو كنت تعلم كم أحبها!

كوران : إن هــــذا الأمر ليس بغريب عني ، فقد سبق لي وأحببت فـــيا مضي . سيلفيوس : انك وقد أصبحت الآن شيخاً . لم تشعر في صباك بلفحة الحب المحرقة التي تقضُّ علي مضجعي . وهب ان حبك كان يشبه حبي فهلا ذكرت لي بعضاً من الأعمال المثيرة للسخرية التي عرَّضك لها حمك هذا ؟

سيلفيوس : انك لم تحب البتة كا أحب أنا الآن . فإذا كنت لا تذكر ولو حماقة واحدة من تلك التي جرك اليها هواك فإنك لم تحب وإذا كنت لم تجلس كا أفعل أنا الآن وترهق من يستمع اليك عديم حبيبتك فإنك لم تحب أيضا . وإذا كنت لم تغادر صحبك فجأة ودونما استئذان ، تحت وطأة الحب ، كما أفعل أنا الآن فإنك لم تحب أيضا . . ( يخرج مناديا فيبي ! فيبي !

روزالند : انك إذ كنت تسبر جرحك ، أيها الراعي المسكين ، إذا بي أرى جرحي ينفتح ، يا لها من مصادفة محزنة .

بيار دي توش: وأنا أشعر بأن جرحي قد انفتح. اني أذكر كيف اني عندما كنت عاشقاً أقدمت على تحطيم سيفي فوق أحد الصخور قائلا له: هذا جزاء من يقصد ليلا حبيبته. وإني أذكر كيف قبلت المخباط الذي كانت تحمله ، وضرع البقرة التي كانت تحلبه أناملها الجميلة المغطاة بالشقوق. وفي أحد الأيام رحت أداعب قرن البقرة بدلاً من مداعبة حبيبتي ، وبعد أن أمسكت به قدمته البقرة بدلاً من مداعبة حبيبتي ، وبعد أن أمسكت به قدمته

اليها والدموع في عيني وقلت لها: احمليه مجق حبك لي . نحن العشاق الحقيقيون نستسلم لنذوات غريبة . وكما ان كل كائن هو ميت فإن كل عاشق هو مصاب بالجنون .

روزالند : انك تتكلم بمثالية تامة دون أن تنتبه لذلك .

بيار دي توش: اني لا أهتم لهذا الأمر ـ

روزالند: ان حبُّ هذا الراعي يشبه كثيراً حبي .

بيار دي توش: ولكن حبي بدأ يعتريه الفساد .

بيار دي توش: منادياً - تعال أيها الوغد؟

روزالند : اخرس أيها المجنون فإنه ليس بقريبك.

كوران : من ينادي ؟

بيار دي توش: يناديك من هو محظوظ" أكثر منك.

كوران : ولو لم يكن كذلك لكان من أشقى الناس.

روزالند : اسكت قلت لك !.. مساء الخير يا صديقي !

كوران : مساء الخيريا سيدتي لك ولجميع الحاضرين!

كوران : اني أرثي لحالها ، وأتمنى لو يحالفني الحظ لنجدتها . ولكني لست سوى راع لرجل آخر ولا أستطيع حتى أن أجز الخراف التي أرعاها . ان سيدي هو صاحب طبع متوحش ولا يهتم بالضيافة فيعتبرها طريقاً يفتح له باب الساء . وبالإضافة إلى ذلك فإت كوخه ومواشيه ومراعيه هي كلها الآن معروضة للبيع ؟ وبسبب غيابه فإنه لا يوجد في الحظيرة ما يؤكل . ولكن هموا وانظروا فأنا لست مسؤولاً إذا أسيء استقبالكم .

روزالند: من تقدم لشراء مواشيه ومراعيه ؟

كوران : هذا الراعي الشاب الذي ترينه ، والذي لا يهمه الآت شراء أي شيء .

روزالند : إذا كانت الإهانة لا تقف حائلًا دون ذلك ، فإني أطلب اليك بأن تشتري الكوخ والمرعى والقطيع ، وإننا سنتكفل بدفع الثمن .

سيليا : ونحن سنزيد من ضماناتك . اني أحب مذا المكان ، وسأمضي بقية أيامي فيه .

كوران : اني متأكد بأن هذا كله معد للبيع . تعاليا معي . وبعد أن تستعلما تعاماً عن موضوع البيع ، فإذا أحببتا الأرض ومدخولها وهذا النوع من الحياة ، فإني سأكون راعيكما الأمين وسأشتري كل هذا مباشرة بما تملكان من ذهب . ( يخرجون )

# المشهد الخامس

( في الغــــابة )

( يدخل اميان ، جاك وآخرون ) .

امدان : مغنيا -

ليت الذي يحب الاستلقاء معي تحت الشجرة الخضراء وينغم أغنيته المرحة

فتبدو منسجمة مع صوت العصفور الشجي ، ليته بأتي إلى هنا

حيث لا عدو سوى الشتاء والطقس الرديء!

جاك : أرجوك أن تسترسل في الغناء !

اميان : ان هذا يجملك كئيباً يا سيد جاك!

جاك : أرجوك أن تسترسل في الغناء ، لأن لي قدرة على امتصاص الكرآبة التي تذخر بها أغنية ما ، تضارع قدرة ابن عرس على امتصاص البيضة .

اميان : لقد بُبح صوتي ، لذلك لن أستطيع أن أجملك مسروراً .

جاك : اني لا أسألك بأن تجملني مسروراً ، ما أطلبه اليك هو أن تغنسي فقط – هيا ! قد م لنا مقطعاً آخر – ألا تسمي مقاطع هذا الذي تردده على مسمعي ؟

ميان : سمته ما شئت يا سيدي .

جاك : لا تهمني التسمية - ألا تريد أن تغني ؟

اميان : فليكن ! سأغني بناءً على طلبك وليس لأن ذلك يسرني .

جاك : إذا كان علي أن أشكر أحداً فهو أنت - ان ما يسميه الناس ثناء يشبه لقاء اثنين من القرردة ؛ اني أشبه الشخص الذي يشكرني عن مودة ، بتسول يبدي نحوي عرفانه بالجيل لقاء مبلغ زهيد من المال وهبته إياه . هيا ، غنتي . . . أما أنتم الذين لا تغنون فاحبسوا ألسنتكم .

اميان : حسنا ، سأنهي الأغنية . . . ضعوا الغيطاء ، فإن الدوق يويد أن يشرب تحت هـــــــذه الشجرة . ( مشيراً الى جاك ) لقد بحث عنك النهار كله .

جاك : أما أنا ، فقد تجنبته النهار كله . انه يماحكني كثيراً . اني أفكر عمالت بقدار ما يفكر هو ، ولكني أشكر الساء على أن هذا لا يحملني على الكبرياء . هيا غنتي .

اميان : يغني والجميع يرافقونه . أغنيته

ليت الذي يبتعد عن الطمع و يحب العيش في الشمس باحثاً عن قوته

مكتفياً بما يحصل عليه ليته يأتي إلى هنا حيث لا عدو سوى الشتاء والطقس الردي.

جاك : سأقدم لك مقطعاً نظمته البارحة رغماً عن خيالي ، بإمكانك ان تغنيه على نفس النفم .

ميان : سأغنيه .

جاك : هذا هو:

اذا حصل صدفة" وتحول إنسان ما إلى حمار إرضاء ً لنزوة عنيدة ، فليأت إلى ! (يتكلم باليونانية ) فسيرى انه يوجد هنا مجانين مثله

اميان : ما معنى هذا التعبير اليوناني الذي تلفظت به ؟

اميان : وأنا سأبحث عن الدوق ؟ ان مأدبته جاهزة . ( يتفرقون ) .

### المشهد السادس

#### ( على حدود الغابة )

( اورلاندو وآدم يدخلان ) .

آدم : سيدي ، لا أستطيع الذهاب أبعد من ذلك . . . اني أموت جوعاً ! سأستلقي هنا كمن ينام في حفرته الأخيرة – وداعاً يا سيدي ! (ينهار على الأرض) .

اورلاندو : ما بالك ! هل فقدت كل شجاعتك ؟ عليك أن تحيا ولو قليلا لتساعدني ! إذا كان في هذه الغابة من حيوان غير أليف ، فإما أن آتيك به لتأكله ، وإما انه سيفترسني . ان الموت يعشعش في غيلتك أكثر منه في قواك . تشجع ، وأبعد عنك شبح الموت ، بحق عبتك لي . سأعود اليك فوراً ، وإذا لم آتيك بما تأكله فإني سأسمح لك بأن تموت ؛ واكنك إذا مت قبل عودتي فمناه انك تسخر من شقائي . . . الحد لله انك تستعيد نشاطك ! سأعود اليك فوراً . . ولكنك هنا مستلق في الهواء الصقيع . للطعام حتى ولو لم يكن في هدنه الصحراء سوى كائن حي الطعام حتى ولو لم يكن في هدنه الصحراء سوى كائن حي واحد . . . تشجع ! ( يخرج حاملا معه آدم ) .

## المشهد السابسع

#### ( في الفابة - ماندة تحت الأشجار )

( يدخل كلُّ من الدوق المسن ، اميان ربعض الأسياد ) .

الدوق المسن : إني أعتقد بأنه تحول إلى حيوان ، فإني لن أجده في أي مكان دشكل إنسان .

السيد الأول: لقد كان هنا الآن مسروراً لسماعه أحد الأغاني .

الدوق المسن : إذا أصبح موسيقاراً ، وهو على ما هو عليه من التناقضات ، فإن خلافاً سيقع بين الأفلاك . اذهب وانجث عنه ؛ قل له اني أريد أن أتكلم اليه .

( يدخل جاك ) .

السيد الأول: انه قادمٌ ، لقد وفـرّر عليّ عناء البحث عنه .

الدوق المسن : أهكذا تكون الحياة بين الأصدقاء! هل هو مفروض على أصحابك أن يستجدوا صحبتك؟ ولكن ماذا؟ انك تبدو لى فرحاً .

جاك : مجنون ! مجنون ! لقد التقيت بمجنون في الغابة ، مجنون يرتدي بدلة مزركشة ... مسكين هذا العالم ! لقد صادفت مجنونا مستلقياً على الأرض ، يطلب الدفء في الشمس ، ويسخر من القدر بتعابير منتقاة ، ومع ذلك فإنه مجنون يرتدي بدلة خادم بادرته قائلاً : صباح الخير أيها المجنون ، فأجابني : لا تسمني

بجنونا طالما ان الساء لم تجعلني محظوظاً. ثم تناول من جيبه ساعة وحدًّق فيها بعين كامدة قائلًا بتعقل: انها الساعة العاشرة!.. وأكسَل قائلًا: هكذا يكننا أن نرى كيف يكافح العالم ؟ منذ ساعة كانت الساعة تشير إلى التاسعة ؟ وبعد ساعة ستشير إلى الحادية عشرة ؟ وهكذا من ساعة إلى أخرى ، ننضج نحن ويعترينا الفساد وينتهي التأريخ. عندما سمعت هذا الجنون يتأمل الزمان وهو يرتدي بدلة خادم ، رحت اعنسي كالديك ؟ ورحت أضحك سحابة ساعة بدون انقطاع ... كم أنت نبيل أيها الجنون! وحدها بدلة الحادم هي الهندام الأنيق .

الدوق المسن : من هو إذن هذا المجنون ؟

جاك : لقد كان في القصر . يقول طالمها ان النساء ما زلن شابات وجميلات فإنهن يتعرفن اليه ؛ في دماغه الجاف بعض الملاحظات يبديها مقاطعاً بالضحك - آه لو كنت مجنوناً وكان لي بدلة خادم مزركشة !

الدوق المسن : ستكون لك بدلة خادم مزركشة .

جاك : انها الوحيدة التي تليق بي ولكن عليك أولاً أن تستأصل من حكك الصائب هذا الرأي المتأصل فيه والقائل بأني إنسان عاقل – أريد أن تكون لي صراحة تامة ، وأن أكون طليقاً كالهواء ، فإن المجانين يتمتعون بهذه الميزة – والذين سيسخرون مني أكثر ، هم أولئك الذين سينال منهم جنوني أكثر من سواهم

ولماذاكل هذا يا سيدي ؟ لأن اشراقة الذهن الجريئة التي يتمتع بها بجنون ما تعربي الجنون الهاجع في الرجل العاقل . ألبسني ثوبي المزركش ، واسمح لي بأن أعبر عن أفكاري ، فإني أتعهد بأن أطهر هذا العالم الغارق في الفساد ، شريطة أن تدعوا علاجي هذا يفعل فعله بأناة .

الدرق المسن : اني أعلم ماذا ستفعل .

جاك : ماذا سأفعل في النهاية سوى الخير ؟

الدوق المسن: انك ستزتكب أشنع خطيئة عندما ستوبّخ أحدهم على خطيئته. لأنك أنت سبق لك وكنت شهوانياً فاسقاً ؛ وكل الشرور المتأصلة فيك التي جمعتها أيام فجورك ستنقلها إلى العالم أجمع.

جاك : سأتكلم بشكل عام – لن أوجة كلامي إلى شخص بحد ذاته . فإذا صدف وامتعض أحد السامعين فهذا يعني بأن الرذيلة التي أدعوا الناس الى التخلص منها هي متأصلة فيه . أما إذا كان المستمع إلي بغير لوم فإن حديثي لن يطاله بسوء .

( يدخل اورلاندو متشقا حسامه ) .

اورلاندو: توقفوا عن الطمام!

جاك : لم آكل بعد:

اورلاندو: ولن تأكل قبل أن أقضي حاجتي .

جاك : أي نوع من الرجال أنت ؟

الدوق المسن : هل ان مصابك هو الذي يجملك تتطاول إلى هذا الحد ؟ أو هل أن احتقارك الفظ للآداب الحميدة هـــو الذي يجملك فاقداً كل تهذيب ؟

اورلاندو : لقد أصبت فيما يتملق بالشق الأول من كلامك – لقد عضائي الجوع وأفقدني كل مظاهر التهذيب ؟ ومع ذلك فإني أنتهي إلى بلد متحضر وأعرف كيف أحسن العيش – توقفوا ، قلت لكم ! سيموت كل من ستامس يداه هــــذه الفاكهة ، قبل أن أقضي حاجتي !

جاك فليقض علي وذا كانت كل الحجج غير كافية لإقناعك!

الدوق المسن : ماذا تريد ؟ لقد كان الأجدر بك أن تستميلنا بلطفك وليس بقوتك .

اورلاندو: اني أموت جوعًا، أعطني فـآكل.

الدوق المسن : إجلس وكل ، أهلا بك الى مائدتنا .

اورلاندو : انك تتكلم بلطف ! عدراً أرجوك ! كنت أعتقد بأن كل شيء هنا هو متوحش ؛ لذلك تكلمت اليكم بصيغة الأمر . ولكن لا يهمني من أنتم ؛ ما يهمني هو أن أعرف اذا كنتم ، وأنتم الآن تضيعون وقتكم سدى مستظلين هذه الأغصان الحزينة في هذه الصحراء البعيدة ، اذا كنتم قد عرفتم في يوم من الأيام حياة أفضل من هذه ، وإذا كنتم قد عشتم هناك حيث تنادي الأجراس المتعبدين الى الكنيسة ، وإذا كنتم قد جلستم الى مائدة أحد

الرجال الشجعان ، وإذا كنتم كفكفتم دموعكم مدركين بذلك ما هي الشفقة ؟ في مثل هذه الحالة فليتحول العنف الذي في الى لطف ! وعلى هذا الرجاء فإني أغمد سيفي وأخجل من نفسي . ( يغمد سيفه ) .

الدوق المسن: لقد كانت لنا حياة أفضل ، وسبق لنا وسمعنا الجرس المقدس ينادينا إلى الكنيسة ، كا سبق لنا وجلسنا الى مائدة رجال شجعان وكفكفنا دموعنا التي سببتها الشفقة المقدسة ؛ وهكذا فما عليك إلا أن تجلس إلى مائدتنا بكل لطف وتتناول بكامل حريتك ما يسد حاجتك من الموارد المتوافرة بين أيدينا .

اور لاندو: حسنا ، تأخروا قليلا لتناول طعامكم ، ريثا أسرع في احضار مرافقي ليأكل معنا – انه شيخ مسكين حمله وفاؤه لي على أن يتبعني بخطى متثاقلة ، فإلى أن يستعيد قواه المنهارة بسبب تقدمه في العمر وبسبب ما يعانيه من الجسوع ، لن تلمس يداي شيئاً .

الدوق المسن : هيا ؟ أحضره ؟ فإننا أن نتناول شيئًا قبل عودتك .

اورلاندو: اني أشكرك على ما تكرمت به عليَّ من مساعدة . ( يخرج ) .

الدوق المسن : مخاطباً جاك - أنت تدري الآن بأننا لسنا وحدنا تعساء ، ان مسرح الكون الواسع يجفل بمشاهد أشد ايلاماً من المشهد الذي نظهر نحن من خلاله .

جاك : ان العالم مسرح والناس فيه مثلون - كل واحد فيه ، يدخل

اليه ويخرج منه ، ويلعب فيه الأدوار المختلفة لدراما مقسمة الى سبعة أعمار — الدور الأول يقوم به الطفل الوليد وهو يصرخ ويبصق لعابه بين ذراعي مرضعته — يليه الدور الثاني عندما يغدو التلميذ إلى المدرسة رغماً عنه ، والبكاء يعلو وجهه المنور، حاملاً محفظته — يليه أيضاً إلعاشق المتم والمحترق بأتون الحب الذي يضمره لعشيقته — ومن ثم يأتي دور الجندي المتحرق الى القتال واقتناص الشرف والشهرة التي سرعان ما تتبخر بعد أن تكون قد رمت به في فوهة المدفع — ويلي هـــذا الدور دور الماتدير ، والأحكام المبتذلة — بعد كل هذه الأدوار يأتي دور الرجل المسن ، النحيل الجسم ، تعلو أنفه نظارتان ، وقد غار صوته الأجش — أما المشهد النهائي الذي ينهي هــذه الدراما التاريخية ، الغريبة والملىء بالأحداث فإنه عبارة عن طفولة ثانية ، والعبنين ، والذوق ، انه فاقد لكل شيء .

( يعود اورلاندو حاملًا آدم ) .

الدوق المسن : أهلا بك ! انزل عنك مرافقك ودعه يأكل .

اورلاندو: اني أشكرك من صميم قلبي من أجله.

آدم : حسناً فعلت ... لأني لا أستطيع الكلام حتى أشكره من أجلي.

الدوق المسن : أهلا بك إلى مائدتنا !.. لا أريد أن أزعجك باستفساري عن مفامراتك ... استمع إلى الموسيقي ! وأنت يا ابن عمي غنيتي .

انفخ انفخ يا هواء الشتاء فإنك لست بأسـوإ من نكران الجمل عند الإنسان ان نابك ليس بقاطع لأنك غـــير منظـــور ونكفسك أيضاً ليس بقاس لنغنتى تحت هذه الشجرة الخضراء في أغلب الأحيان تكون الصداقة كاذبة والحب لذلك فإن حياتنا هذه هي الأكثر حبوراً . صقتّعي ، صقتّعي أيتها الساء القاسية فإن لسعتك ليست بأقسى من معيروف منسي فمها جككدت الماه بقسوة فإن سوطك لا يحسر أكثر مما يجرح نسيان صديق لأصدقائه .

لنغنى تحت هذه الشجرة الخضراء

في أغلب الأحيان ، تكون الصداقة كاذبة والحب بجرد جنون لذلك فإن حياتنا هذه هي الأكثر حبوراً .

( فيم كان اميان يغني ، كان الدوق المسن يتحدث بصوت منخفض مع اورلاندو ) .

الدوق المسن: إذا كنت في الحقيقة ابن السيد رولان الشجاع، كا قلته لي وكا تثبته لي نظرتي اليك التي ترى في محيًاك صورة صادقة وحيّة لوجه أبيك، فإنه لا يسمني إلا أن أرحّب بك أشد الترحيب.. أما بالنسبة للبقية الباقية من مغامراتك فستقصها عليّ في كهفي حفاطبا آدم – اني أرحب بك أيضاً أشد الترحيب أيها المجوز الطيّب – مخاطبا أحد أفراد حاشيته – امسك بذراعه حفاطبا اوزلاندو – هات يدك وأطلعني على جميع مغامراتك.

## الفصّل الثَالثُ

## المشهد الأول

#### ( في قصر الدوق )

( يدخل كل من الدوق فريديريك . اوليفير وبعض الأسياد والخدم ) .

الدوق فريديريك: - مخاطبا اوليفير - لم ترَه منذ ذلك الحين؟ هذا ليس بمعقول. لو لم أكن رحوماً لكنت أنت موضوع انتقامي ولكن انتبه عليك أن تجد أخاك حيثا يكون و فتش عنه على ضوء المشاعل ، عد به حيا أو ميتا ، وذلك قبل سنة و والا فلن تكون لك حياة فوق أرضنا . ساستولي على أرضك وجميع ممتلكاتك إلى أن تبرِ مي نفسك بغم أخيك من جميع الشكوك الموجهة ضدك .

اوليفير : آه ! لو كنت تعرف أعماق قلبي ؟ لم أحب أخي طوال حياتي .

الدوق فريديريك: هذا لا يزيدك إلا خساسة ... هيا ، أخرجوه من هنا ، ولتجمد أملاكه ومنزله! اطردوه من هنا وافعلوا ما أمرتم به بسرعة . ( يخرجون ) .

## المشهد الشاني

( في الفــابة )

( يدخل اورلاندو ويعلق ورقة على الشجرة ) .

اور لاندو: منشداً ...

تسميري هناك ، أشعاري ، شهادة لي على حبي
وأنت يا مليك الليل المتوج ارسل من علياء فلكك
الشاحب ، نظراتك الطاهرة
إلى التي ملكت علي حياتي
روزالند ! سأجعل من هذه الاشجار دفاتري
وسأحفر في قشورها أفكاري
لترى جميع العيون المبصرة في هذه الغابة

نارى بمينغ العيول المبضرة في عمده العاب فضيلتك المشهود لها في كل مكان أسرع ، أسرع ، اورلاندو ، دويّن فوق كل شجرة

ذكرى تلك الجميلة ، الطاهرة ، والفائقة الوصف ! ( يخرج ) .

(يدخل كوران ربيار دي توش).

كوران : وكنف تحد حباة الرعاة هذه ؟

بيار دي توش: اني أقدرها حق قدرها لأنها حياة منعزلة في الريف، ولكنها عملة لمعدها عن القصور . انها تلائم طبعي لكونها حياة بساطة وتقشف ولكن ذرقي يمجنها لكونها خالية من الرخاء – وأنت أيها الراعي هل لك من فلسفة خاصة بك؟ كوران : ان فحوى فلسفتي هو ان المريض لا يشعر بالسعادة ، وإن فاقد المال والمورد والقناعة هو فاقد الثلاثة أصدقاء ؛ وإن من خواص النار أن تحرق والمطر أن يبلسل والمرعى الخصب أن يربشي قطيعاً مسمناً ؛ وإن علة الليل غيباب الشمس ، وإن الذي حرمته الطبيعة أو العلم من الذكاء عليه أن يندب سوء تربيته أو كونه ولد من أبوين بليدين .

كوران : كلا .

بيار دي توش: اذن أنت هالك .

كوران : آمل أن لا يكون نصيبي الهلاك .

بيار دي توش: بل أنت هالك ومحكوم عليك بالهلاك بكل تأكيد .

كوران : كل هذا لأني لم أعش في القصر ! كيف هذا ؟

بيار دي توش: حسناً إذا كنت لم تعش في القصر فهذا يعني انك تجهل السلوك الحسن وإن سلوكك هو حتماً سيء ، وكل ما هو سيء هو خطر خطيئة حصيلته الهلاك. انك في وضع خطر أيها الراعى .

كوران : ليس الأمر كذلك البتة . لأن ما تعتبرونه سلوكا حسنا في القصر هو موضوع سخرية في الريف كما أن ما يحسب سلوكا حسنا في الريف هو موضوع سخرية في القصر - لقد قلت لي

بأنكم تحبون بعضكم البعض في القصر عن طريق تقبيل الأيادي : إن هذا يعتبر أمراً مستهجناً لدينا نحن الرعاة .

بيار دي توش: هات برهانك على ذلك ، أسرع!

كوران : حسناً ، نحن نامس باستمر ارخر افنا وأنت تعلم بأن ضعفها مدهن.

يار دي توش : حسنا ، وهل أن أيدي أفراد الحاشية لا تنضج بالعرق ؟ أليس هذا العرق هو سليم مثل الدهن السائل من صوف الشاة ! إن الحجة التي تقدمت بها هي إذن فارغة . هيا هات ِ حجة أفضل منها ...

كوران : بالاضافة إلى ما ذكرت فإن أيدينا هي خشنة .

بيار دي توش : هذه الخشونة تجعل شفاهمكم تشعر أفضل عندما تلامسها . هذه حجاد المحجة فارغة أيضاً ! هات حجة أقوى منها !

كوران : ومن ثم فإن أيدينا غالباً ما تكون مفطاة بالقطران ، عندما نمتني بقطيعنا . . أتريد منا إذن أن نقبل القطران ، في حين أن أيديكم أنتم أبناء القصور تفوح منها رائحة المسك ؟

بيار دي توش: إنك إنسان محدود ، استمع إلى من أوتي َ الحكمة وفكر . أن استخراج المسك هو أقل كلفـــة من استخراج القطران . هيا اعطني حجة أفضل أيها الراعي !

كوران : إنك بالنسبة إلي صاحب عقل راجح، لذلك سأكتفي بما أدليت به من حجج .

بيار دي توش : أتريد أن تبقى مالكا ؟ ليكن الله في عونك أيها الإنسان

المحدود . ليفتح الله عقلك ! كم.أنت ساذج .

كوران : سيدي ، إني لست سوى عامل يومي متواضع ، أكسب ما يسد حاجتي من الطعام واللباس ، إني لا أضمر الحقد لأحد ؛ لا أحسد أحداً على سعادته بل أفرح لفرحه وأصبر على كل شدة تحل بي، وأشد ما أكون فخوراً عندما أرى نعاجي ترعى وحمسلاني ترضع منها .

بيار دى توش: هذه أيضاً بساطة تلام عليها. أنت تجمع النعاج والكباش ، وتقوم بدور الوسيط لتحقيق المجامعة بينهم ، كل ذلك على حساب تقدمك العقلي. فإذا كان كل هذا غير كاف لحملك هالكا ، فلأن الشيطان لا يريد رعيانا في عداد الهالكين معه ، وإلا فإني لا أدري كيف يكنك أن تنجو من الهلاك.

كوران : إن السيد غانياد (قادم ، هو الآخ الآصغر لعشيقتي الجديدة ) .
( تدخل روزالند وهي تقرأ مطبوعة )

روزالند

من الشرق حق الهند الغربية . لا توجد جوهرة تضارعك ، روزالند ! إن مجدك الذي يمتطي الهواء يحملك عبر الكون يا روزالند . إن الوجوء الأكثر إشراقاً تبدو مظلمة حمالك يا روزالند .

ليكن منسياكل جمال ٍ خارج عن جمالك يا روزالند!

بيار دي توش: إن باستطاعتي أن أنظم لك ِ شعـــراً كهذا مدة ثماني سنوات متواصلة باستثناء ساعات الطعام والنوم. إني أفعل ذلك بنشاط يضاهي نشاط بائعة السمن وهي ذاهبة إلى السوق

روزالند: اهدأ أيها المجنون.

بيار دي توش:

إذا طلب أيل غزالة .

فليذهب في طلب روزالند .

و إذا نشدت هرَّة بعلماً .

فهكذا تفعل روزالند .

إن لباس الشتاء يجب أن يكون مزدوجاً.

ومكذا يجب أن تكون روزالند النحبلة .

في الحصاد يجب أن نضم باقات القمخ

ونربطها وننقلها مع روزالند .

إن الجوزة الأكثر عذوبة هي التي تغلفها قشره حادة .

هذه الجوزة هي روزالند ..

من ابتغى الحصول على أحلى وردة ,.

فإنه سيجد شوكة الحب وروزالند ممآ :

لماذا تجعلين نفسك تنضحين بالرائحة الكريمة المتفشية من هذه الأبمات وذلك بتردادك لها .

روزالند : اخرس أيها الأحمق ! لقد وجدتها معلقة على الشجرة .

بيار دي توش: في الواقع ، ان تلك الشجرة تعطي ثماراً رديئة .

روزالند : سأطعمك بهسنده الشجرة ومن ثم سأطعمك بشجرة زعرور ، وعندئذ ستصبح الشجرة الأكثر كالآ في هذه الناحية، وستعطي ثاراً فاسدة قبل نضوجها ، هذا ما تفعله شجرة الزعرور .

بيار دي توش: لقد تكلمت ، بقي على هذه الغابة أن تقرر ما إذا كان كلا منا مصيباً أم لا .

( تدخل سيليا وهي تقرأ مطبوعة )

روزالند : اخرس إن شقيقتي قادمة وهي تقرأ ، لننظم أنفسنا .

سيليا : منشدة :

لماذا هذه الغابة مقفرة .

هل لأنها غير مأهولة ؟ كلا .

سألصق بكل شجرة ألسنة".

لتعلن حقائق عظمة .

ستقول كيف أن حياة الإنسان

تعبر مسرعة ، غير مستقرة في هذا العالم .

وكيف أن سني" حياته هي في قبضة بد مشدودة

وكم من مرة ٍ حنث صديقان في يمين كانا قد أقسماها .

وسأكتب فوق أجمل الفصون.

وفي نهاية كل جملة . . . اسم روزالند . لسكي يعلم كل من يقرأ تلك السطور أن السماء أودعتها خلاصة الجمال .

وهكذا فإن السماء ستكلف الطسعة .

بأن تودع في جسد واحد

جميع المفاتن المتناثرة في العالم .

وعندها فإن الطبيعة ستمحص جمال ﴿ إِيلات ﴾ بدون قلبها ، وعظمة ﴿ كَلْيُوبَاتُوا ﴾ وجمال ﴿ أَتَلانَت ﴾ الفائق ،

وعفة « لوكريس » المارمة .

وهكذا يكون الجمع الساوى قد كو'ن

روزالند من صفاة متعددة ؟

حتى أن المديد من الوجوء والنظرات والقلوب

تتنازل لها عن أغن ما علك من مفاتن.

لقد قرَّ رأي السماء بأن تكون لها جميع هذه المواهب ، وبأن أحيا أنا وأموت عبداً لها .

روزالند : أيهـــا الرحيم جوبتر ! أية أنشودة حب هذه هي التي جئت

تضني بها عبادك ، دون أن تصرخ بهم أن تمالكوا أنفسكم أيها القوم الطيبون !

سيليا : ماذا! هل كنهٔ هناك حرساً لنا! (مشيرة إلى كوران) أيها الراعي ابتعد قليلا (مشيرة إلى بيار دي توش) وأنت اذهب معه ...

بيار دي توش: مخاطباً كوران – لنذهب أيها الراعي ونقيم في خلوة مشرّفة ، ولنأخذ معنا بدل الأمتعة والسلاح ، قبعة وسيفاً ، ( بيار دي توش وكوران يخرجان ) .

سيليا : هل سممت هذه الأبيات !

روزالند : لقد سمعتما أكثر بما ينبغي .

سيليا : ألم تأخذك الدهشة عندما رأيت اسمك معظماً ومحفوراً فوق هذه الأشجار .

روزالند : لقد أذهلني ذلك جداً ، فإنه لم يسبق لي ان كنت موضع تغز"ل هكذا !.

سيليا : هل علمت من قام بذلك ؟.

روزالند : هل هو رجل ا.

سيليا : انه يحمل في عنقه عقداً كنت أنت فيما مضى تحملينه . ما بك تغير لونك ؟.

روزالند : من هو أرجوك !

سيليا : يا إلهي ! إن لقاء الأحبة لأمر عسير ؟ ولكن قد يحدث أن جبالاً تنتقل من مكانها بفعل الزلازل وهكذا تلتقي .

روزالند. : ولكن من هو ؟

سيليا : هل هذا معقول ؟

روزالند : إني استحلفك بكل قواي أن تقولي لي من هو .

سيليا: انه لأمر خارق وخارق جداً!

روزالند : بحق أنوثتي قولي لي من هو ؟ أتعتقدين بأني إذا كنت متشحة بثوب رجل ، أنه أصبح لي طبع رجل ؟ لقد نفذ صبري . أرجوك أسرعي وتكلمي ، ليتك كنت متأنئة في كلامك ،عل هذا السريفارق شفتمك !

سيليا : أتستطيمين اذن أن تحضني رجلًا في بطنك !

روزالند : ومن يكون هذا الرجل ؟ هل هو صاحب لحية ؟

سيليا : إن لحيته قصيرة .

روزالند : ليعطه الله لحية طويلة إذا كان عارفاً للجميل . إني انتظر أن تنبت له لحية إذا كنت لا تتأخرين في وصف ذقنه لي .

سيليا : انه أورلاندو الشاب الذي هزم في الوقت نفسه المناضل شارل وقلبك معه .

روزالند : هيا ! دعيني من هذا المزاح وتكلمي برصانة كعذراء حكيمة .

سيليا : في الحقيقة انه هو .

روزالند: أورلاندو!

سيليا : أورلاندو .

روزالند : ماذا أصنع الآن بلباسي هذا ؟. ماذا كان يعمل عندما شاهدته؟
ماذا قال ؟ كيف كان يبدو محياه ؟ ماذا كان يرتدي ؟ مــاذا
جاء يفعل هنا ؟ هل استخبر عني ؟ أين بقي ؟ كيف افترق
عنك ؟ ومتى ستلتقين به من جديد ؟ أجيبيني بكلمة واحدة .

سيليا : عليك أولاً أن توفري لي فما يتسع لمشـل هذه الكلمة الضخمة . كان من السهل علي أن أجيب على أسئلة التعليم المسيحي من أن أجيب على أسئلتك هذه .

روزالند : وهل يعلم بأني موجودة في هذه الغابة وبلباس رجل ؟ هل أنه ما زال يهي الطلعة كاكان يوم المبارزة ؟

سيليا : انه من الأسهل علينا أن نحصي الذرات من ان نبت في مقترحات المشيقة . ولكن تذوقي تفاصيل هذا الاكتشاف وأنت في وحدة تامة ... لقد وجدته تحت شجرة .. وقد انهارت قواه كياوطة ساقطة !

روزالند : يمكن أن نطلق على هذه الشجرة اسم شجرة جوبيتير لأنه يآساقط منها عُر كهذا !

سيليا : استمعي إلي ً يا سيدتي .

روزالند : أكملي .

سليا : لقد كان هناك ملقى على الأرض مثل فارس جريح .

روزالند : مهمها كان هذا المشهد مثيراً للشفقة ، فما لا شك فيه أنه أحدث تأثيراً كبيراً في المنظر الطبيعي الذي كان أورلاندو مقيما فيه .

سيليا : أخرسي أرجوك! لقد كان يرتدي ثياب الصيد .

روزالند : ياله من شؤم! انه قادم ليحزنني.

سيليا : كنت أود أن أنشد أغنيتي بدون لازمة ؛ إنك تجملينني أخرج دوماً على اللحن .

روزالند : ألا تعلمين أنني امرأة عندما أفكر يجب على أن أتكلم . اكملي يا عزيزتي .

( يدخل أورلاندو وجاك )

سيليا : إنك تجملينني أضل! أليس هو الذي يتقدم إلى هنا .

روزالند : إنه هو . . لنكن له هنا ونراقبه ( سيليا وروزالند يبتعدان )

جاك : إني أشكرك على صحبتك لي ؟ ولكن كان بودي أن أبقى وحيداً

أورلاندو: وأنا أيضاً ؟ ومع ذلك فإني أشكرك على صحبتك لي .

جاك : ليرافقك الله ! لنقلل من لقاء اتنا ما أمكن .

أورلاندو ١٠ إني أتمنى أن نصبح تدريجياً غريبين الواحد عن الآخر .

جاك : أرجوك لا تشوه بعد الآن الأشجار بما تكتبه على قشورها من أناشيد الحب .

أورلاندو . أرجوك لا تشوه أبياتي بقراءتك لها وأنت على ما انت عليه من مزاج سيء .

جاك : روزالند هو اسم عشيقتك ؟

أورلاندو : بالضبط.

اجاك : لا أحب اسمها .

أورلاندو: لم يفكر أحد وإسمادك يوم عمادها وتسميتها بهذا الاسم .

جاك : كم تبلغ قامتها ؟

أورلاندو : انها بعلو قلى .

جاك : انك تذخر بالأجوبة الرائمة . ألم تكن لك علاقة مع نساء أحد الصائفين ؟ ألم تقم على اختلاس ما كن يحملنه من خواتم .

أورلاندو: كلا. إني أجيبك بأسلوب يليق بالأسئلة التي طرحتها .

جاك : إنك صاحب روح يقظة. أتريد أن بقر بي فننتقد بعنف ونعترض على الخليقة وجميع مآسينا ؟

أورلاندو: إني لا ألوم في هذا العالم سوى شخص واحد هو أنا ، لأني ملي. بالعيوب .

جاك : إن عيبك الأكبر هو أنك عاشق .

أورلاندر: هذا عيب لن أستبدله بأعظم ما تتمتع به من خصال. لقد سئمت منك .

جاك : أقسم لك بأني كنت أبحث عن مجنون عندما وجدتك .

أورلاندو: لقد غرق في الجدول ، حدِّق فيه فسترى وجهه.

جاك : إني سأرى فيه رجهي .

أورلاندو: انه وجهك الذي أعتبره وجه مجنون أو وجه شخص معدوم.

جِاكِ : لن أقيم معك أكثر من ذلك ، إلى اللقاء أيها العاشق المتم !

أورلاندو: إني مسرور لذهابك ، إلى اللقاء أيها البائس التعس

( يخرج جاك ) ( روزالند رسيليا تتقدمان )

روزالند : سأكلمه بري خادم وقح ، أيها الصياد أتسمعني ؟

أورلاندو: حسناً ، ماذا تريد.

روزالند: كم هي الساعة الآن ، أرجوك .

أورلاندو: ليس هناك من ساعة في الغابة.

روزالند : لأنه ليس في الغابة من محب حقيقي ، فإن تأوه الحبـــــين كاف ٍ . لتحديد مرور الزمن البطيء ، تماماً كما تفعل الساعة .

أورلاندو: بل قل المرور المتسارع للوقت .

روزالند : إن للزمان مظاهر عدة تبعاً لتعدد الأشخاص. سأقول لك معمر يتثاقل الزمن في خطاه ، ومع من يسرع ، ومن ثم مع من يقف في مساره .

أورلاندو: قل لي مع من يتثاقل الزمن في خطاه ؟

روزالند : انه يتثاقل في خطاه مع الفتاة خلال الفترة التي تفصل بين ع الزواج والاحتفال به ، فمندما تكون هذه الفترة سبعة أيا فإنها تبدو للفتاة وكأنها سبعة أعوام . أورلاندو: ومع من يتثاقل أيضاً في خطاه ؟

روزالند : مع كاهن لا يتقن اللغة اللاتينية ، ومع غني غير مصاب بمرض النقرس . لأرف الأول ينام بخمول لعدم قدرته على التحصيل العلمي ، والثاني يحيا سعيداً لأنه لا يشعر بأي ألم . الأول يجهل العبء الثقيل الذي يسببه علم جاف وهدام ، والثاني يجهسل العبء الثقيل الذي تسببه مصيبة مرهقة وقاتمة ، هؤلاء هم الذين يتثاقل معهم الزمان في خطاه .

أورلاندو: ومع من يتسارع ؟

روزالند : مع اللص وقد أقتيد إلى المشنقة ، فمهما تباطأ في خطاه فإنه يعتقد بأنه سيصل عاجلًا .

أورلاندو: ومع من يتوقف الزمان ؟

روزالند : مع رجال القانون خلال العطلة القصائية ؛ انهـم ينامون الليل كله دون أن يفطنوا لمرور الزمان .

أورلاندو: أين تقم ؟

روزالند : إني أقيم مع هذه الراعية شقيقتي ، على حدود الغابة .

أورلاندو: هل أنت من مواليد هذه البلاد ؟

روزالند : أنا مثل أرنب يقيم حيث يجد من يشاركه في حياته .

أورلاندو: إن في نبرتك من الصفاء ما يستحيل عليك أن تكون قد -اكتسبته في هذا المـكان المعزول .

روزالند : لقد قاله لي الكثيرون ؛ ولكن في الحقيقة لقد تلقنت الكلام

من عمي التقي الذي سبق له وكان من سكان المدينة أيام شبابه ؟ وقد كان عاشقاً متيماً . وكثيراً ما سمعته يسهب في تقريح الحب وإني أشكر الله على أنه لم يخلقني امرأة فأكون عرضة لكل تلك العيوب التي كان يأخذها على الجنس بشكل عام .

أور لاندو: هل تذكر بعض تلك العيوب الأساسية التي كان عمك يأخذها على النساء؟

روزالند : لم تكن هناك من عيوب أساسية بالنسبة اليه ، لأنها جميعها كانت في نظره هائلة وفظيعة .

أورلاندو: أرجوك عدد لي بعضا منها.

روزالند : كلا . لا أريد أن استعمل طاقتي على الشفاء إلا لمعالجة المرضى ؟

هناك شخص يتردد على الغابة ويسيء إلى أشجارها الفتية بجفره
على قشورها اسم روزالند . إنه يعلق أناشيده على أشجار
الزعرور ومراثيه على العوسج ؟ وكلها تتنافس على تأليه اسم
روزالند . لوكان لي أن التقي بهذا الواهم لأصف له دواء ناجماً ؟
لأنه مصاب بحمى الحب اليومية .

أورلاندو: إني هذا المرتمش من الحب، أرجوك صف لي دواءك.

روزالند : لا يظهر عليك أي عارض من العوارض التي عددها عمي . . لقد علمني كيف أتعرف إلى الرجل الواقع في شرك الحب ؟ وإني متأكد بأنك لم تقع في شرك الحب هذا .

أورلاندو: ما هي هذه الموارض؟

روزالند : خد هزيل ، وعين يعلوها الازرقاق وبجوفة ، وكل هذا لا يبدو عليك ؛ لحية مهملة وهو ما لا تملكه ، ولكن أعذرك من هذه الناحية لأنك الابن الأصغر بين اخوتك . ومن ثم أن يكون جوربك بدون ربطة ، وقبعتك مهملة ، وكم قميصك وقد فكت أزراره ، وحذاءك وقد حلت عقدته ، وأن ينم كل شيء فيك عن كآبة غير مبالية بشيء . ولكنك لست البتة هكذا . . إنك تبدو بالأحرى مرهفا في لباسك المضحك هذا ، ومحبا

أور لاندو: أيها الغتي ، كان بودي لو أجعلك تصدق بأني أحب.

روزالند : أنا أصدق هذا ! عليك بالأحرى أن تجعل من تحبها تصدقه ؟
إني أؤكد لك بأنها تصدقك ولكن دون أن تعلن لك ذلك !
هذه حالة من الأحوال التي تخدع فيها النساء ضمائرهن ؟ ولكن
لنتكلم بشكل جاد ، هل أنت من علق على هذه الأشجار كل
هذه الأبيات التي تمتدح فيها روزالند ؟

أورلاندو: أقسم لك بحق يدروزالند البيضاء ، أيها الغق ، بأني هو ذلك الشخص السيء الطالع الذي قام بذلك .

روزالند : ولكن مل أنت عاشق عقدار ما تثبته أبياتك ؟

أورلاندو: إن الشمر والفكر غير قادرين على التمبير عن حبي.

روزالند : إن الحب هو مجرد اختلال عقلي : إني أعلن لك بأنه يستحق الجلد كالجنون ؛ وإذا لم يعامل هكذا ويقمع بهذه الطريقة ، فلأن

الحب هو شعور طبيعي الى درجة أن الجلادين أنفسهم مصابون به و لكني ألتزم بشفائك من هذا المرض بوصفي لك الدو اءالناجع

أورلاندو: هل سبق لك وشفيت أحد العشاق بطريقتك هذه!

روزالند : لقد شفیت أحدهم ، والیك كیف تم ذلك ، كان علیه أن یتخیل بانی عشیقته و كنت أجبره علی أن یغازلنی كل یوم . وهكذا بصفتی فتاة لها أحلامها ، كنت أتظاهر أمامه بأنی حزینة ، ومتطلبة ووقعة وخیالیة ومتقلبة ، ابتسم حینا وأبكی حینا آخر . أحیانا كنت أحبه وأحیانا كنت أرذله ؛ وكنت تارة أداعبه وتارة ألعنه ، تارة أندبه وتارة أبصق علیه وهكذا انتقل من جنون الحب الی جنون مزمن ؛ وانتهی به الأمر إلی مفادرة العالم والتزام الحیاة الرهبانیة . إن بإمكانی أن أشفیك بهذه الطریقة وأنقی قلبك من جمیع أدران الحب .

أورلاندو: لن أشغى أيها الغتي .

روزالند : سأشفيك إذا قررت أن تدعوني روزالند وأن تأتي كل يوم إلى كوخي لتغازلني .

أورلاندو: بحق الماشقين إني موافق على ذلك. قل لي أين يقع كوخك .

روزالند : تعالى معي وسأريك إياه ؛ وفي الطريق ستقول لي أين تقيم أنت في هذه الغابة . أتريد أن تأتي معي !

أورلاندو: من كل قلبي أيها الغنى ألبي دعوتك .

روزالند : ولكن عليك أن تناديني باسم روزالند ( مخاطبة سيليا ) هيا يا شقيقتي لنذهب ( يخرج الجميع ) .

### المشهد الثالث

#### (في ذات المنكان)

( يدخل بيار دي توش وأو دري ثم جأك الذي يراقبه عن بعد ) .

بيار دي توش : هيا بسرعة أيتها العزيزة أودري – سأحضر لكِ ما تماكين من ماعز – هل ان ملامح وجهي تلائمكِ ؟

اودري : عن أية ملامح تتحدث ؟

بيار دي توش: اني أصطحبك وماعزتك وسط هذه المناظر ، كما كان يفعل الشاعر أوفيلا وسط مناظر مماثلة .

جاك : على حيدة – يا للعلم الموضوع في غير موضعه .

بيار دي توش: عندما يلاحظ المرء بأن أبياته باتت غير مفهومة أو ان روحه لا يسعفها العقل ، فإن هذا كله يسد د له ضربة قاضية . كنت أتمنى لو ان الالهة جعلت منك شاعراً .

اودري : لا أعلم ماذا يعني أن يكون المرء شاعراً. هل يعني ذلك أن يكون شريفاً في القول والفعل ؟ هل الشعر هو الحقيقة ؟

بيار دي توش: ليس الأمر كذلك. لأن الشعر الحقيقي هـــو مجرد تخيـّل ، روالعشاق هم الذين يستسامون إلى الشعر.

أودري: وتتمنى أيضًا لو ان الآلهة جعلت مني شاعرة .

بيار دي توش: نعم ، لأنك أقسمت لي بأنك فاضلة ؛ لذلك فلو كنت شاعرة لاستطعت أنا أن أعتبر ذلك تخيئلا . اودري : انك تتمنى اذن بأن لا أكون فاضلة ؟

بيار دي توش: كنت أتمنى ذلك لو لم تكوني قبيحة ــ لأن الفضيلة مقرونة بيار دي توش الجمال تشبه العسل المعد لأن يكون صلصة للسكر .

جاك : – على حدة – يا للمجنون .

اودري : حسناً ، لست جميلة ، وبالتالي فإني أضرع إلى الآلهة بأرف تجعلني فاضلة .

بيار دي توش: ولكن ان تعطى الفضيلة لمخلوق قبيح لهو أمر شبيه بوضع طعام فاخر في صحن وسخ.

اودري : الست غير نقية ، رغم اني بشعة ؛ اني أشكر الله على ذلك.

بيار دي توش: حسنا! شكراً للآلهة على قباحتك ، أما عدم النقاوة فإن لديه دائماً الوقت الكافي ليحدث ... ومها يكن الأمر ، فإني عازم على الزواج منك ، وقد قابلت لهذه الغاية السيد اوليفير شماس – تكست ، وكيل القرية المجاورة ، الذي وعدني بأن يلحق بي الى هذا المكان في الغابة ليزوجنا .

جاك : - على حدة - سأكون سعيداً لمشاهدة هذا القران.

اودري : هيا ، لتجعلنا الآلهة سعداء .

بيار دي توش: آمين ... ان انساناً بليداً لا يسعه إلا أن يتردد أمام مشروع كهذا ؟ لأننا هنا لا نملك من هيكل سوى الفابة ، ومن شهود سوى الحيوانات ذات القرون – ولكن تشجعي . فإذا كانت

القرون مزعجة فإنها ضرورية . يقال بأن العديد من النساس علكون قروناً قوية ، ولكنهم يجهلون الغاية المعدة لها . هل ان الرجل المتوحد هو سعيد ؟ لا أظن ذلك؛ لأن المدينة تبدو مهيبة أكثر من القرية ، وكذلك الرجل المتزوج بالنسبة إلى العازب .

( يدخل السيد اوليفير شماس تكست ) .

هوذا السيد اوليفيز - شماس تكست ، أهلا بك ، هل نلحق بك إلى كنيستك ؟

السيد اوليفير : ألا يوجد أحد منا ليقدم المرأة ؟

بيار دى توش: لا أريد تسلمها من أحد.

السيد اوليفير : يجب أن يقدمها أحد الناس وإلَّا اعتبر الزواج باطلًا .

جاك : - يتقدم - باشر ، باشر ، سأتولى أنا تقديمها .

بيار دي توش: أسعدت مساءً أيها السيد ، من تريد ؟ كيف حالك ؟ أهلاً بك . ليبار كك الله على هـذه الزيارة الأخيرة ... مشيراً الى القبعة التي يحملها جاك بيده ، ما هـذه التحفة التي في يدك . يا سيدي ؟ هيا أرجوك ، ضعما على رأسك .

جاك : أتريد أن تتزوج أيها المجنون ؟

بيار دي توش: ان للإنسان رغباته شأنه في ذلك شأن جميع المخلوقات، وكما ان الحمام ينقر بعضه البعض الآخر، كذلك الأزواج.

جاك : ماذا ! كيف برضى انسان مثقف مثلك الزواج كالتسول تحت

بيار دي توش: – على حدة – اني أفضل أن أتزوج على يد هذا الحبيث الذي لا يجيد اتمام مراسيم الزواج ، لأن هذا سيفسح لي في المجال بأن أترك امرأتي فيما بعد .

جاك : تعالَ معي واتخذني مشيراً لك .

بيار دي توش: تعسالي أو دري ... أمامنا إما الزواج أو العيش في حالة الزنى ... و داعاً أيها السيد اوليغير . (مدندنا).

كلا ... أيها الباسل اوليفير ، أيها الباسل اوليفيير ، لا تدعني وراءك . ولكن أمخر عباب البحر ، ارحل بسرعة ، قلت لك . لا أريدك بعد الآن من أجل زفاني .

( يخرج جاك ، وبيار دي توش وأودري ) .

السيد اوليفير : سيّان عندي كل هذا ... لن يستطيع أحد من هؤلاء الرجال الظرفاء أن ينال من مهنتي . ( يخرج ) .

## المشهد الرابع

#### ( كوخ على حدود الغابة )

( تدخل روزالند وسيليا ) .

روزالند: لا تلوميني بعد الآن ، اني أريد البكاء .

سيليا : كاتريدين أرجوك. ولكن لا تنسي بأن الدموع لا تليق بالرجل

روزالند : ولكن أليس لدي من سبب يحملني على البكاء ؟

سيليا : ان لديك سببا كافيا ، فاسترسلي في البكاء .

روزالند : ان شعره بالذات له لون الخيانة .

سيليا ؛ انه أشد اسمراراً من شعر يهوذا ؛ وفي الواقع فإن قبلاته هم قبلات يهوذا .

روزالند : في الواقع أن شعره يتمتع بلون رائع .

سيليا : رائعة ، ان اللون الكستنائي هو دائمًا لونك المحبب.

روزالند : وقبلاته تشبه في عذوبتها ملامسة الخبز المبارك.

سيليا : ان له شفاها من نوع ممتاز - لا تستطيع راهبة أن تقدم قبلات أطهر من قبلاته ؟ إنها ملئى بكل صقيع العفة .

روزالند : ولكنه لماذا أقسم لي بأنه سيأتي هذا الصباح ولم يأت ِ.

سيليا : بكل تأكيد ، لقد فقد شرفه .

روزالند : أتعتقدين ذلك ؟

سيليا : اني أعتقد بأنه ليس سلّاب أموال أو سارق أحصنة ، أما بالنسبة لأمانته في الحب ، فإني على يقين بأنه نظير كأس فارغ أو جوزة أكلها الدود .

روزالند : ليس بصادق في حبه ؟

سليا

سيليا انه صادق إذا أحب ، ولكني لا أعتقد بأنه يحب .

روزالند: لقد سمعته يقسم غالباً بأنه كان يحب.

سيليا : كونه كان يجب لا يعني بأنه يجب الان – من جهة أخرى فإن عين العاشق لا تفوق قيمتها كلام صاحب ملهى . . . انه هنا في الغابة خلف أبيك .

روزالند : لقد التقيت الدوق البارحة ، وكان لي معه حديثًا مطولًا . لقد سألني إلى أية عائلة أنتمي ؛ ولما قلت له بأني أتحدر من عائلة تضاهي عائلته ، ضحك وتركني أذهب في سبيلي . ولكن لماذا الكلام عن الآباء ، عندما يوجد شخص مثل اورلاندو .

: هو ذا رجل ظريف . انه ينظم أبياتاً غزلية ، ويتكلم بأسلوب غزلي ، ويكثر من حلفان اليمين بطريقة غزلية ، ولكنه سرعان ما يحطم يمينه على قلب عشيقته ، تماماً كما يفعل فارس مبتدىء عندما يهمز حصانه من جهة ثم يحطم رمحه - هذا لا يهم . فكل ما تمتطيه الشبيبة وكل ما يقوده الجنون يبقى دائماً ظريفاً . . . من القادم إلى هنا ؟

(يدخل كوران).

كوران : سيدتي ، سيدي ، لقد كنتا دوماً تتقصيان أخبار هذا الراعي الذي كان يشكو من الحب والذي رأيتاه جالســـا بقربي على العشب ، يتدح عشيقته الراعية .

سيليا : وماذا بعد ؟

كوران : اذا شئمًا رؤية مشهد طبيعي من مشاهد الحب ، فتعاليا معي أقودكن الى حث تشاهدان ذلك .

## المشهد الخامس

#### ( في الغـــابة )

( يدخل سلفيوس وفيبي ) .

سيلفيوس : لا ، لا ترذليني يا حبيبتي ، أيتها الجميلة - قولي بأنك لا تحبينني ، ولكن لا تقولي ذلك بخشونة - ان الجلاد وقد حجاً قلبه مشهد الموت الدائم لا يجهز على ضحيته قبل أن يطلب السماح - أتريدين أرن تكوني أشد قساوة من ذلك الذي يحيا من الدم المهدور طوال حياته .

( تدخل روزالند ، سیلیا ، وکوران ، ویقفون بعیداً ) .

فيبي : لا أربد أن أكون جلادك ؛ اني أبتمد عنك لكي لا أعذبك.

تقول لي ان قاتلك هو في عيني ؟ كيف تجرؤ وتطلق على العيون القب القب القب التال والجزار والمستبد وهي في الحقيقة من أضعف المخاوقات وأكثرها نعومة . ان قلبي بدأ يشمئز منك ؟ إذا كانت لعيني القدرة على أن تجرح فلتقتلك . هيا تظاهر بالإغماء ، هيا انظرح أرضا ، وإلا فليحملك حياؤك على الكف عن الكذب بقولك ان العيون قاتلة ، هيا دعني أرى الجرح الذي سببته لك نظرتي . . . إذا كان لك أن تخدش جلدك بدبوس ، أو أن تتوكأ على قصبة ، فإن ذلك يترك أثراً ما علامة ما على جلدك أو يدك ، في حين أن النظرات التي أرسلتها اليك لم تجرحك البتة ، لأني على يقين بأن العيون لا تملك القدرة على الإيذاء .

سيلفيوس : أيتها العزيزة فيبي ، إذا أعجبت في يوم من الأيام بوجه وسيم الطلعة ، فإنك ستعرفين الجراح غير المرئية التي تحدثها سهـــام الحب الحادة .

فيبي : فليكن ، وإلى أن تأتي تلك اللحظة ، لا تقارب مني ، وعندما تحين تلك اللحظة فاسخر مني بدون شفقة تماماً كما فعلت أنا بالنسبة اليك لغاية الآن .

روزالند : تتقدم – ولماذا علي أن أتوسل اليك ، من أي أصل تتحدرين حق للحق تلعني وترهقي المعذبين ، حق لو كنت ِ جميلة ، فإن هذا للن يكون .

سيليا : سبباً كافياً يحملك على أن تكوني متعالية وخالية من الشفقة .

لماذا تنظرين إلى مكذا؟ اني لا أرى فيك شيئا خارقاً للطبيعة. لا تأملي بأن محملني جفناك وهما بلون الحبر، وشعرك الحريري الآسود، وعيناك السوداويتان، وخداك وهما بلون القشدة، على الخضوع لك ! - مخاطبة سيلفيوس - وأنت أيها الراعي الأبله، لماذا تلاحقها كمن يرقص وراء السراب؟ انك كرجل أفضل منها بكثير كامرأة - ان البلهاء أمثالك هم الذين يفرقون المالم بالأولاد التعساء - ليست مرآتها هي التي تظهرها جميلة في عينيها، ولكنك أنت الذي تفعل ذلك - بفضلك أنت، ترى نفسها أكثر جمالاً مما هي عليه في الحقيقة - مخاطبة فيبي - هيا عرفي نفسك، اركعي، صومي، اشكري الساء لأن رجلا شريفا محبك الي أحضيك على الاستسلام له فإنه لن يرذلك. توسلي اليه، أظهري له حبك واقبلي ما يقدمه لك - ان السفاهة توسلي اليه، أظهري له حبك واقبلي ما يقدمه لك - ان السفاهة توسلي اليه، أظهري له حبك واقبلي ما يقدمه لك - ان السفاهة توسلي اليه، أظهري له حبك واقبلي ما يقدمه لك - ان السفاهة تريد القبيح - وهكذا أيها الراعي اتخذها امرأة لك . وداعاً .

فيبي

: أتوسل اليك أينها السيدة بأن تسترسلي في توبيخك لي ؛ إني أفضل سماع توبيخك على مداعبات هذا الرجل.

روزالند

: لقد أحبت بشاعتها، وها هي الآن تحب غضبي الخاطبة سيلفيوس – إذا كان الأمر كذلك، فما عليك إلا أن تشبعها كلاماً لاذعاً ، كلما حدجتك بنظرات عبوسة – مخاطبة فيبي – لماذا تنظرين إلي هكذا ؟

فيبي : اني لا أنظر اليك بقصد الأذى .

روزالند : أرجوك ، لا تغربي بي لأني لا أحبك . اذا كنت تودين معرفة المكان الذي أنزل فيه ، فما غليك إلا أن تقصدي واحة الزيتون القريبة من هنا – هيا يا شقيقتي – وأنت ضمها اليك ... وأنت ابتسمي له ولا تتكبري ؛ لن يُغرم بك أحد في العالم كما يفعل هذا الرجل – هيا لنرحل! (تخرج روزالند وسيليا وكوران).

فيبي : أيها الراعي لقد أدركت الآن قوة كلامك القائل ؛ ان من يجب يحب لأول نظرة .

سيلفيوس : حبيبتي فيبي .

فيبي : ماذا تقول يا سيلفيوس ؟

سيلفيوس: فيبي ، اشفقي علي".

فيبي : اني أرثي لحالك يا سيلفيوس.

سيلفيوس: حيث توجد الشفقة ، يوجد العزاء ؛ وإذا كنت تشفقين على حبي المعذب ، فما عليك إلا أن تعطيني حبيك ، وبذلك يزول عذابي وتزول شفقتك في آن مماً .

فيبي : أنت تملك محبتي ، أليس كذلك ؟

سيلفيوس : أريدك أنت ِ .

فيبي : ان ما تقوله هو من قبيل الشهوة يا سيلفيوس ـ لقد كرهتك في الماضي . . . ولكن هذا لا يعني بأني أصبحت أحبك ؛ ولكن عبا انك تجيد لغة الحب ، فمهما كانت صحبتك لي مزعجة ، فإني

أتحملها وأرضى أن تكون في خدمتي ؛ ولكن لا تنتظر مني مكافأة سوى السمادة التي تلقاها في خدمتي .

سيلفيوس

: طاهر هو وعفيف الحب الذي أكنه لك . كل ما أطلبه اليك هو أن تبتسمي لي من وقت الى آخر ، فإن هذا كاف ليحملني على الاستمرار في البقاء .

فيبي : أتمرف من هو الشاب الذي كان يخاطبني منذ لحظة ؟

سيلفيوس: لا أعرفه تماماً ولكن سبق لي والتقيته مراراً. انه هو الذي اشترى الكوخ والبستان اللذان كان يملكهما كارلو.

فىبي

؛ لا تمتقد بأني أحبه لأني أستعلم عنه - ليس سوى فسق مضجر ... ومع ذلك يحسن الثرثرة . ولكن ما هي من الكلام ومع ذلك فإن الكلام له وقع حسن إذا كان قائله محبّب إلى سامعه . انه فق جميل ... ولكن ليس فائق الجسال ، انه فخور بذاته وهذا يليق به - سيكون شاباً رائعاً - ان أجمل ما يملك هو محيّاه ؛ وبالسرعة التي كان لسانه يجرح بها ، كانت نظراته تشفي خلالها ... لا يبدو عليه الكبر ولكنه كبير بالنسبة لعمره ... ان ساقه هي بين بين ... ومع ذلك فإنها بالنسبة لعمره ... ان ساقه هي بين بين ... ومع ذلك فإنها للاحمر ار الذي كان يميّز خد"ه . هناك من النساء من يقمن في غرامه قبل أن يستجمعن كل هذه التفاصيل عنه ... أما بالنسبة إلى " ، فإني لا أحبه ولا أكرهه ؛ ومع ذلك فإني ميّالة إلى

كرهه أكثر مني الى حبه . ولكن بأي حق عمد الى توبيخي هكذا ؟ لقد قال بأن عيني سوداويتان وبأن شوري كذلك ! وإني أتذكر الآن بأنه احتقرني وإني أعجب لنفسي كيف لم أرد عليه – ولكن هذا سيّان عندي . سأخط له رسالة بذيئة وستحملها أنت اليه ؟ هل تفعل ذلك يا سيلفيوس ؟

سيلفيوس : من كل قلبي ، يا حبيبتي .

فيبي : سأخطـــما فوراً . ان مضمونها هو في قلبي وفي رأسي ؟ سأكون لاذعة معه ــ تعال معي ، سيلفيوس .

( بخرجان ) .

# الفَصِلُ الرَّابَعُ المشهد الأول

## ( على حدود الغابة – واحة من أشجار الزيتون أمام كوخ ) ( تدخل روزالند وسيليا وجاك ) .

جاك : من فضلك أيها الشاب الجميل ، دعنا نتعارف في العمق .

روزالند : يقال عنك بأنك رجل حزين .

جاك : هذا صحيح، اني أفضل أن أكون حزينًا على أن أكون ضاحكًا.

روزالند : ان الذين يغالون في الكمآبة أو في الضحك ، هم اناس مرزولون ،

يعر خون أنفسهم كالسكاري لانتقاد عابري السبيل .

جاك : يجدر بنا أن نكون راضين ولا نقول شيئًا .

روزالند: اذن من الأفضل لنا أن نكون كالأعمدة .

جاك : لست أملك كآبة الطالب التي ليست سوى منافسة ، ولا كآبة الموسيقار التي ليست سوى تخيلاً ، ولا كآبة رجل البلاط التي لا تعدو لا تعدو كونها حباً للظهور ؛ ولا كآبة الجندي التي لا تعدو كونها كونها طموحاً ؛ ولا كآبة رجل القانون التي لا تعدو كونها

لباقة ؛ ولا كآبة المرأة التي لا تعدد كونها تصنعاً ؛ ولا كآبة العاشق التي هي مزيج من كل هذا ؛ ولكن لي كآبتي الحاصة بي وهي خليط من أشياء كثيرة ؛ إنها خلاصة تأمـــــــلي لرحلاتي المتعددة ؛ وهو تأمل غالباً ما أجدني غارقاً فيه .

روزالند : مسافر ! أقسم بأنك على حق في أن تكون كئيبا ، إني أخشى من أن تكون قد بعت أرضك لترى أرض الآخرين . وفي مثل هذه الحالة ، فإن كونك قد رأيت كثيراً ولم تعد تملك شيئاً يعني أن لك عبوناً ملآنة وأيدى فارغة .

جاك : لقد أحسنت اكتساب خبرتي . ( يدخل أورلاندو )

روزالند : وخبرتك جملتك كئيباً ! إني أفضل جنونا يجعلني فرحاً على خبرة تجعلني كئيباً .

أورلاندو: أسعدت صباحاً أيتها العزيزة روزالند!

جاك : ( ناظراً إلى أورلاندو) إنك تنطق بالشعر! ليرعاك الله (يخرج)

روزالند : متجهة نحو جاك الذي بدأ يبتعد . وداعاً أيها المسافر ! ارتدي ملابس أجنبية ؛ احتقر جميع حسنات موطنك ؛ ليخب أملك من مجيئك الى العالم ؛ ووبخ الله على المظهر الذي وهبك إياه . . وإلا فاني لن أصدق بسهولة أنك أبحرت في زورق بندقي ! . . حسنا ، أين كنت كل هذا الوقت يا أورلاندو ؟ أنت ، عاشق ! اذا كنت ستخدعني ، فلا تدعني أراك بعد الآن .

أورلاندو: عزيزتي روزالند، لقد تأخرت ساعة عن موعدي لك.

روزالند : إن هذا وقت طويل بالنسبة للمحبين.

أورلاندو: سامحيني أيتها العزيزة روزالند.

روزالند : إذا كنت الى هذا الحد متأخراً عن مواعيدك ؟ فإني أفضل أن أكون محبوبة من حلزون .

أورلاندو : من حلزون !

روزالند : نعم من حازون ؛ لأنه اذا كان يأتي الي ببطء ، فانه يحمل بيته على ظهره ؛ وكذلك فإنه يحمل مصيره معه !

أورلاندو : ماذا ؟

روزالند : انه يحمل ثروته معه ، وهذا ما يجنب زوجته النميمة .

أورلاندو: ان روزالند التي أحبها هي امرأة فاضلة.

روزالند : انا هي روزالند التي تحب.

سیلیا : مجلوله أن يخاطبك مكذا ؛ ولكنه مجب روزالند أخــــرى أفضل منك .

روزالند : هيا ؛ غازلني فإني اليوم مستعدة للموافقة على ذلك ؛ ماذا كنت ستقول لي الآن لو كنت روزالند الحقيقية التي تحب !

أورلاندو: كنت قبلتك قبل أن أخاطبك.

روزالند : من الأفضل لك أن تتكلم أولاً ؟ ومن ثم عندما نصبح في مأزق لانعدام الموضوع ؟ تقبلني . هناك من الخطباء من يبصق عندما يُعتقل لسانه . أما بالنسبة للمشاق ؟ فإنهم يلجاؤن إلى التقبيل عندما ينعدم لديهم موضوع الكلام .

أورلاندو: ولكن إذا رفضت أن أقبلك؟

روزالند : عندها تروح تتوسل إلي ، وهكذا يبدأ حديث جديد بيننا .

أورلاندو: من يستطيع أن يحافظ على مكانته أمام سيدة محبوبة مثلك ؟

روزالند : إنك تستطيع ذلك لو كنت أنا من تحب ؛ وإلا لاعتبرت فضيلتك تافهة كروحى .

أورلاندو: ماذا ، سأهزم بالكلية ؟

روزالند : إن أمانيك هي التي ستهزم . . . ألست أنا روزالند التي تحب ؟

أورلاندو: يطيب لي أن أعتبرك كذلك ، لأني أرغب في التحدث عنها.

روزالند : حسناً ، إن روزالند تقول لك في شخصي ! لا أريدك.

أورلاندو: اذن بقي عليَّ أن أموت.

روزالند : ان عمر العالم هو تقريباً ستة آلاف سنة ، وخلال هذه المدة كلها لم يحدث أن مات شخص بسبب الحب . لقد مات الناس في كل زمان وأكلهم الدود ؛ ولكن لم يكن ذلك في يوم من الأيام بسبب الحب .

أورلاندو: لم أكن أتمني أن تكون روزالند التي أحب أسيرة مثل هذه الأفكار ؛ إني أربأ بنفسي أن أكون ضحية تقطيب حاجبيها .

روزالند : أقسم بأن هذا التقطيب غير قادر على قتل ذبابة . ولكن دعنا من هذا ، سأكون في تصرفك ، اطلب ما تشاء وسأقدمه لك .

أورلاندو: حسناً ، اعطني حمك يا روزالند .

روزالند: إنى أرغب في حبك كل الأيام .

أورلاندو: ولكن أتريدنني رفيقاً لك . .

روزالند : وكيف لا . هيا يا شقيقتي استعدي للقيام بدور الكاهن لعقد زواجنا . اعطني يدك يا أورلاندو ( أورلاندو وروزالند يسكان بأيدي بعضهما البعض ) ماذا تقولين يا شقيقتي ؟

روزالند : مخاطباً سيليا . أرجوك باشرى بعقد زواجنا .

سيليا: لا أعرف الكلام الواجب قوله.

روزالند : عليك أن تبدئي هكذا . هل توافق ، أورلاندو ...

سيليا : إني مستعدة . . . هل توافق ، أورلاندو ، على اتخاذ روزالند زوجة لك ؟

أورلاندو : إني موافق .

روزالند: نعم ، ولكن متى ؟

أورلاندو: في الحال؛ وبالسرعة التي تستطيع خلالها أن تعقد زواجنا ...

روزالند : مخاطبة أورلاندو . في هذه الحالة عليك أن تقول ! إني اتخذك زوجة لي يا روزالند .

أُورَلَانِدُو : إِنِّي اتَّخْذَكَ زُوحِةً لِي يَا رُوزَالِنَدُ .

روزالند : مخاطبة سيليا . كان من حقي أن استوضحك عن صلاحياتك ، ولكن هذا أمر لا يهمني . أورلاندو ، إني أتخذك زوجاً لي . اني مثـــل خطيبة تستبق الكاهن . من الثابت أن فكر المرأة يستق دوما أعمالها .

أورلاندو: ان هذا ينطبق على جميع الأفكار! جميعها تملك أجنحة.

روزالند : قل لي الآن ؟ كم من الوقت ستقيم معها عند ستصبح لك .

أورلاندو: سأقيم معها الأبدية زائد يوم واحد.

روزالند : قل لي بالأحرى يوماً واحداً بدون الأبدية . كلا ، أورلاندو ، إن الرجال أشبه ما يكونون بشهر شباط عندما يغازلون ، وبشهر كانون الأول عندما يتزوجون . أما الفتيات فهن أشبه ما يكن بشهر آيار قبل الزواج ؛ ولكن الأمر يختلف بعده . إني أدعي الغيرة عليك ؛ والهيام بك والبكاء من أجلك ، كل هذا عندما تكون فرحاً ؛ إني أتصنع الضجر عندما تكون مستعداً للنوم .

أورلاندو: ولكن هل أن روزالند التي أحب تفعل كل هذا ؟

روزالند : أقسم أنها ستفعل كل ما سأفعله أنا .

أورلاندو: ولكنها حكيمة!

روزالند : هذا صحيح ، وإلا لما كانت لها الحكة الكافية للقيام بكل هذا ؛ عقدار ما ستكون حكيمة ، عقدار ذلك ستكون ماكرة ، إذا أقفلت جميع الأبواب أمام روح المرأة ، فإنها تغلت من الشباك ؛ وإن أقفل الشباك فانها تغلت من ثقب القفل وإذا 'سد' ثقب القفل فانها تطير مع الدخان المتصاعد من المدخنة ،

اورلاندو: ان رجلاً ستكون له مثل هذه المرأة الخارقة، لا بد أنه سيصرخ قائلاً: أين تهم أيها الروح ؟

روزالند : بإمكانك الاحتفاظ بهذه الصرخة لليوم الذي سترى فيه روح زوجتك هائمة فوق سرير جارك .

اورلاندو: وما هو العذر الذي ستجده لتبرير عملها هذا؟

روزالند : طبعاً سيكفيها أن تقول لك انها هناك تبحث عنك - سوف لن تعدم الجواب ما لم تفقد لسانها - زد على ذلك، أن جميع الناس يحملون الزوج أخطاء زوجته ! لا تدعها تطعم ابنها، لأنها ستجعل منه معتوها .

اورلاندو: سأدعك لوحدك مدة ساعتين.

روزالند : اني لا أستطيع أن أقضي ساعتين بدونك .

اورلاندو: علي أن أحضر لتناول الغداء إلى مائدة الدوق ؛ وحوالي الساعة الثانية بعد الظهر سأعود اليك .

روزالند : اذهب، اذهب... كنت أعلم كيف انك ستتحول عني ... لقد لقد تنبيًا لي بذلك أصدقائي، وكنت أنتظر أنا ذلك ... لقد غرس بي لسانك المتملق ... اني فقيرة مرذولة !.. ليأخذني الموت ... في الثانية بعد الظهر، أليس كذلك ؟

إورلاندو: نعم أيتها الرائعة روزالند.

روزالند : أقسم بأنك إذا تأخرت ولو لحظة واحـــدة عن موعدك ،

بأني سأعتبرك عاشقاً ماكراً وسأضعك في مصاف الخونة . لذلك أنصحك بأن تخشى انتقادي لك وتفي بوعدك .

اورلاندو: سأفي بوعدي بكل صدق كا لو كنت ِ روزالند التي أحب. وعليه ، وداعاً!

روزالند : نعم، أن الزمن هو القاضي القديم الذي يتفحص كل هذه الجرائم، لندع الزمن يحمكم على ذلك – وداعاً! ( يخرج أورلاندو ) .

سيليا : لقد تصرفت بقساوة مجتى جنسنا في ثرثرتك ؛ انك تستحقين لله ، لقاء ذلك أن يُكشف أمرك بنزع اللباس الذي تتسترين به ، وأن يعلن على الملأ الخطأ الذي يرتكبه العصفور بتخريب عشه .

روزالند : آه، لو كنت تستطيعين أن تسبري غور الحب الذي عشته، ولكنك لا تستطيعين سبره، ان حبِّي يمتد إلى عمق مجهول.

سيليا : أو بالحري ليس له أي عمق، إذ ما ان تكشفي عنه حتى يتبدد.

روزالند : اني أترك للحب أن يحكم على عمق حبي !.. لا أستطيع أرف أعيش بعيدة عن اورلاندو – سأبحث عن مكان ظليل حيث سأتلهف عليه إلى أن يعود .

سيليا ، وأنا سأمضي إلى النوم . ( تخرجان ) .

# المشهد الثاني

( في الغـــابة )

( يدخل جاك وبعض الأسياد بلباس الصيد ) .

جاك : من هو الذي قتل الأيل ؟

السيد الأول : أنا هو .

جاك : لنقدمه إلى الدوق كفاتح روماني ؟ ومن الأفضل أيضاً أن نكلــّل رأسه بقرون الأيل ... أيها الصياد ، هل عندك أغنية تليق بالمناسبة ؟

السيد الأول: نعم يا سيدي .

جَاكِ : أنشدها ولو لم تكن على ائتلاف تام ، المهم أن تحدث ضجة ما .

أعنية

الصياد الأول

ما الذي سيحصل عليه من قتل الأيل ؟

الصياد الثاني

فليأخذ جلده وقرونه !

الصياد الأول

ومن ثم نمضي به 🏻 و نحن نغني .

جميع الصيادين

لاتفتخر بأنك تحمل قرنا .

لقد كان قبل مولدك يستعمل تاجاً للخونة .
الصياد الأول
لقد سبق أن حمله جدك .
الصياد الثاني
وأبوك أيضاً حمله .
جميع الصيادين
القرن ، القرن ، القرن العظيم ،
ليس بشيء مزدرى و محتقر !

### المشهد الثالث

## (في الغابة - هصبة مشرفة على وادي في أسفله كوخ يكاد أن لا يرى) ( تدخل روزالند وسيليا ) .

روزالند : ماذا تقولين الآن ؟ لقد مرت الساعة الثانية ولم يحضر اورلاندو .

سيليا : اني أجزم لك بأنه أخذ قوسه وسهامه وذهب ... لينام ... ماذا؟ من هو القادم إلى هنا ؟

(يدخل سيلفيوس).

سيلفيوس : - مخاطماً روزالند - انني أحمل رسالة اليك أيها الفق الجميل . لقد قالت لي فيبي بأن أعطيك هذا . (يسلمها رسالة فتقرأها) . انني أجهل ما تحمله هذه الرسالة ؛ ولكن إذا كان لي أن أحكم بشأنها من خلال مظهر فيبي الفاضب عندما كانت تكتبها ، فإني أجزم بأن محتواها صاخب – اعذرني ، فأنا لست سوى رسول بريء .

روزالند : ان الصبر نفسه يعجز عن تحمل هذا – تقول بأني لست جميلا ، وإني أفتقر الى قواعد الأدب ، وإني متكبر، وإنها لا تستطيع أن تحبني ولو أصبح الرجل نادر الوجود كالعنقاء . . . شكراً لله لأني لا أبغي حبها – لماذا تكتب إلى هكذا ؟ خذ أيها الراعي ، خذ هذه الرسالة ، انها من تدبيجك أنت .

سيلفيوس : اني أحتج على ذلك ؟ ان فيبي هي التي كتبتها ، وأنا أجهل عجرواها .

روزالند : هيا ، هيا انك مجنون ؛ ان الحب جملك تهذي - اني أعرف يدها - ان لها يد مدبرة منزل ؛ ولكن هذا لا يهمني - لقد قلت بأنها لم تدبج هذه الرسالة ؛ ان هـذه الكتابة تمـت على يد رجل .

سيلفيوس : انها يدها .

روزالند : ولكن أسلوبها هذا أسلوب متوحش - ان عقل المرأة الضعيف لا يستطيع أن يستنبط تعابير بهذه القساوة ، حتى لأن سواد ممانيها يغلب على سواد حروفها... هل تريد أن تسمع الرسالة ؟

سيلفيوس : نعم ، لأني أجهل محتواها ، رغم اني أعلم قساوة فيبي . روزالند : اسمع ما تقوله هذه المرأة الطاغية – (تقرأ) .

هل أنت إله تحول إلى راع ، أنت الذي أشعل قلب عدراء ؟

هل تستطيع امرأة أن تتادى في الإهانة إلى هذا الحد ؟

سيلفيوس : هل تسمين هذا اهانة ؟

روزالنه : لماذا تتخلى عن ألوهيتك

وتحارب قلب امرأة!

هل سمعت في حياتك إهانة مثل هذه ؟ ان ملاحقة الرجل لي بنظراته لم تستطع أن تلحق بي الأذى

انها تعتبرني حيواناً ــ

اذا كان الاحتقار الذي في عينيك المتألقتين

قد أوحى إليُّ بهذا الحب ،

فإن حنانها كان سيحدث

في أثراً أعجز عن وصفه!

آذا كنت مد أحببتك وأنت توبخني،

فكيف بي لا أحبك وأنت تتوسل إلي ً!

ان من يحمل البيك حبي ،

يشك قليلا بهذا الحب

أعلمني بواسطته ، برسالة منك

ما اذا كان قلبك الفق

يقبل بأن أقدم له بكل صدق

شخصي وكل ما أملك ؟ وإذا كنت ترفض حبي فلن يبقى أمامي سوى الموت . .

سيلفيوس : هل تسمي هذا دميّا ؟

سيليا : مسكين أيها الراعي!

روزالنه : - مخاطبة سيليا - تتحسرين عليه ؟ انه لا يستحق الشفقة - مخاطبة سيلفيوس - هل بإمكانك أن تحب امرأة كهذه ؟ ماذا! انها تتلاعب بعواطفك! هذا أمر "لا يطاق . عد اليها وقل لها: إذا كانت تحبني ؟ فإني أفرض عليها أن تحبتك ؟ وإذا كانت توفض ذلك ، فإني سأكرهها إلى اليوم الذي ستتوسط أنت من أجلها . . . ان كنت تحب بصدق ، فما عليك إلا أن تذهب وتكف عن الكلام! لأنه هوذا رفاق لنا قد وصاوا . ( يخرج سيلفيوس ) .

( يدخل ارليفير وبيده قاش أبيض ملطخ بالدم ) .

اوليفين: صباح الخير! هل لك أن ترشدينني إلى حظيرة محاطة بأشجار الزيتون، قيل لي بأنها توجد في هذه الغابة ؟

سيليا : انها توجد في الناحية الشرقية من هذا المكان ، في أسغل الوادي القريب ، هل ترى هذا الصف من أشجار الصفصاف الممتدة بمحاذاة الجدول ؟ انها عن يمينه - ولكن في مثل هذا الوقت لا يوجد أحد في الحظيرة .

اوليفير: هل أنتما من يملك الحظيرة التي أبحث عنها .

سيليا : أنت قلت ؟

روزالند: أنا هو ... ماذا يعنى هذا ؟

أوليفيير: إني أخجل أن أعلن من أنا ، ولماذا هذا المنديل قد تلطخ بالدم.

سيليا : أرجوك، تكلم!

أوليفيير : لقد وعدكا الشاب أورلاندو ، عندما ترككا مؤخراً بانهسيعود ويلتقيكا خلال ساعتين . كان يمشي في الغابة وهو يحلم ، واذا به يرى فجأة رجلاً بائساً يرقد في ظل شجرة عاتية وقد طوقت عنقه أفعى مزركشة راحت تحاول ادخال رأسها أمن فه المفتوح . ولما فوجئت برؤية أورلاندو تركته وانسابت خلف فراخ من الأشجار كانت تختبىء خلفها لبؤة . كانت هذه الأخيرة تنظر أن يستفيق الرجل لتجهز عليه ، لأنها تأبه أن تكون فريستها بمن تبدو عليهم علامة الموت . ولما رآه أورلاندو ، عرف فيه شقيقه الأكبر .

سيليا : لقد سمعته يتحدث عن شقيقه هذا . . كان يصوره رجلًا فاسداً .

أوليفيير : لقد كان على حق ؛ لأني أعلم أنا كم كان فاسداً .

روزالند : ولكن هل تركه أورلاندو تحت رحمة اللبؤة الجائعة والمنهارة القوى ؟

أوليفييس: لقد حاول الانكفاء ، ولكن التسامح يبقى أمضى من الحقد ؛ وهذا ما دفعه الى مغالبة اللبؤة والانتصار عليها. أما أنا فقد أفقت من نومي الرهيب على الضوضاء التي أحدثها صراعهما.

سيليا : أنت اذن شقيقه ؟

أولنفيير

روزالند : أنت اذن من خلصه ؟

سيليا : أنت اذن من تآمر عليه غالباً لقتله ؟

ار ليفيير : أنا هو ، ولكني لست بعد الذي حصل ، هو – لن أخجل ان اعلن لكما من أنا ، بعد أن جعلني اهتدائي الى الحقيقة سعيداً في الكشف عن حقيقة أخرى .

روزالند: ولكن ما حكاية هذا المنديل الملطخ بالدم ؟

: سأقصها لكما في الحال! بعد أن انهمر الدمع من عيوننا نحن الاثنين نتيجة ما حصل ، وبعد أن رويت لشقيقي كيف وصلت الى هذه الصحراء ، اقتادني بسرعة الى الدوق الذي قد م إلي لباسا جديداً ووجبة خفيفة من الطعام، وترك لشقيقي أمر الاعتناء بي بعد ذلك اقتادني مباشرة الى مفارته ، حيث نزع ملابسه ، وإذا بذراعه مصابة بجرح ما برح ينزف دما ؛ وفي الحال أغمي عليه عندما تلفظ باسم روز الند و لا استعاد وعيه وضمدت له جرحه ، أرساني الى هنا، أنا الغريب الاقص عليكما

ما حصـــل له ومنعه من الوفاء بوعوده علــكما تعذراه ، وقد أوصاني أن أحمل هذا المنديل الملطخ بالدم الى الراعي الذي يسمعه روزالند.

سيليا : - ساندة روزالند المغمى عليها - ما بك ؟

اوليفيير : ان المديد من الناس يغمى عليهم لدى رؤيتهم الدم .

سيليا : آمل أن يكون الأمر هكذا!

اوليفيير : انه يستميد وعيه .

روزالند : أريد العودة الى المنزل .

سيليا : سنقودك اليه . (مشيرة الى اوليفيير) أرجوك أمسك بذراعه .

اوليفيير : مصطحباً روزالند - 'عد الى نفسك أيها الفتى ! يبدو انك لا تملك قلب رجل .

روزالند : اني أُقرُّ بذلك . . . حسناً بلتِّغ شقيقك كيف اني قمت بدور المغمى عليه – آ - ( تتنهد بألم ) .

اوليفيير : لم يكن هذا من باب التمثيل – ان شحوب وجهك يشهد على صدق الشعور الذي تملك .

روزالند : انه مجرد تمثيل أؤكد لك ذلك.

اوليفيير: حسناً! استمد قواك وكن رجلًا.

روزالند : هذا ما أحاول القيام به ... ولكن في الحقيقة ، كان ينبغي لي أن أكون امرأة .

سيليا : انك تزداد شحوباً ؟ أرجوك ، لنعد ... تعال معنا أيها السيد . اوليفيير : بكل طيبة خاطر ، فإني أريد أن أحمل الى شقيقي كيفية . اعتذار روزالند .

روزالند : سأفكر في الأمر – ولكن أرجوك قل له ، كيف مشلت دور المغمى عليه . . . أتريد أن نذهب ؟ ( يخرج الجميع ) .

# الفصلالخاميش

## المشهد الأول

( يدخل بيار دي نوش وأودري ) .

بيار دي توش : مهلاً أو دري ، لا بد وإننا واجدون الفرصة المناسبة .

أودري: ان ذلك الكاهن كان كافياً ؛ لقد صدق ذلك النبيل المجوز .

بيار دي توش: مسكين ، أوليفير هذا... يوجد هنا في الغابة فق يطمع فيك.

أودري : نعم ، اني أعلم من هو ؛ ليس له أي سلطان علي ً... هوذا الرجل الذي تتكلم عنه . ( يدخل وليم ) .

بيار دي توش: أقسم ' ، بأننا نحن رجال الفكر ، علينا داغًا أن نحمل لوا السخرية ؛ اننا لا نستطيع إلا أن نفعل ذلك .

وليم : مساء الخير ، أودري !

أودري : حيّاك الله ، وليم !

ولم : مخاطباً بيار دي توش – مساء الخير أنت أيضاً يا سيدي !

بيار دي توش: مساء الحير يا عزيزي! استر رأسك، استر رأسك، أرجوك... كم من العمر لك يا عزيزي ؟

> وليم : خمس وعشرون سنة يا سيدي . بيار دي توش: لقد أصبحت ناضجاً! اسمك وليم ؟

بيار دي دوس، منه ، سبحت عصب

بيار دي توش: اسم جميل! هل أنت مقيم هنا في الغابة؟

ولم : نعم ، والحد الله !

بيار دي توش: الحد لله ! انه جواب رائع ! هل أنت غني ؟

وليم : ما بين بين .

ولع

بيار دي توش: هذا رائع أيضاً . هل أنت َ حكم ٢٠٠٠

ولم : نعم اني عاقل بما فيه الكفاية .

بيار دي توش: انك تحسن الإجابة - الآن تذكرت القول المأثور؟ ان المجنون يحسب نفسه محكيماً والحكيم يحسب نفسه مجنوناً - ان الفيلسوف الوثني عندما كان يريد أن يأكل عنقود عنب كان يفتح شفتيه في اللحظة التي كان يتناول فيها حبات العنب ، مشيراً بذلك إلى أن حبات العنب معدة لأن تؤكل ، في حين أن الشفاه معدة لأن تؤكل ، في حين أن الشفاه معدة لأن تفتح - مشيراً إلى أو دري - هل تحب هذه الصبية ؟

وليم : نعم يا سيدي .

بيار دي توش: هات يدك - هل أنت عالم ؟

وليم : كلا يا سيدي .

بيار دي توش: حسنا ، تملم اذن هذا – ان تملك هو أن تملك – ان السائل عندما ينقل من وعاء الى وعاء آخر ، يملأ أحدهما ويبقى الآخر فارغا . . . . والآن ، أنا هو . . .

ولم : ماذا يا سيدي ؟

بيار دي توش: - مشيراً الى أو دري - أنا هو الذي يجب أن يتزوج من هذه المرأة . لذلك أنذرك أيها الفظ بأن تتركها وشأنها وإلا قضيت عليك بالسم، بالضرب، بالحديد، وقطعتك ارباً ارباً! فاخش عاقمة ما أنذرتك به وارحل من هنا .

أودري: اذهب من هنا ، ولم !

ولم : ليسعدك الله يا سيدي ! ( يهرب ولم ) .

( يدخل كوران ) .

كوران : - مخاطباً بيار دي توش - ان سيدي وسيدتي يطلبانك ؟ هما لنذهب!

بيار دي توش : اهر بي ، اهر بي أو دري . . . فأنا ذاهب ، ذاهب ( يخرجان ) .

# المشهد الثاني

#### (قرب مغارة اورلاندو)

( يدخل اورلاندو وذراعه مشدودة بمنديل ، يتبعه اوليفيير ) .

اورلاندو: هل يُعقل بأنك ما ان رأيتها ؛ حتى أعجبت بها ، وأحببتها ، ورغب الآن في طلب يدها والحصول عليها ؟

أوليفيير : لا تجادلني في تسرعي هذا ولا في قبولها المفاجى، لطابي إياها ؟ ولكن قل معي بأني أحبها وإنها تحبني ، واعترف معنا بأننا قادران على الزواج ؛ وهذا سيكون لصالحك ، لأني سأتنازل لك عن كل ما ورثته من أبي ، وأمضي بقية حياتي كراع هنا .

اورلاندو: اني موافق – وليكن غداً يوم العرس! سأدعو اليه الدوق وجميع أفراد حاشيته - هيا عجال في طلب آليانا؟ هيا ان روزالند قد أتت .

روزالند : مخاطبة أوليفيير – ليحمك الله أيها الشقيق .

أوليفيير : وأنت أيضًا أيتها الشقيقة العزيزة .

روزالند : حبيبي أورلاندو ، كم يحسر في قلبي أن أراك تحمل قلبك فلبك فوق منديل .

أورلاندو: هذه ذراعي وليس قلبي.

روزالنه : كنت أعتقد بأن قلبك قد جرحته مخالب تلك اللبؤة .

اورلاندو: انه مجروح ولكن بعل عيون امرأة.

روزالنه : هل أخبرك شقيقك كيف مثلت دور المغمى عليه عندما أظهر لي المنديل الملطخ بالدم ؟

اورلاندو: لقد أخبرني عن ذلك وعن أمور أخرى خارقة .

روزالند : اني أعرف إلى أين تريد أن تصل . . . اني لم أر َ أمراً تم بمثل هذه السرعة سوى ما قاله قيصر إثر انتصاره الشهير ؛ لقد قدمت ورأيت وانتصرت – نعم ان شقيقك وشقيقتي التقيا وتعارفا وتحابا وتواعدا على الزواج بسرعة فائقة – وإذا حيل الآن بينها وبين الزواج فقدا طهارتها – ان الضرب المبرح لن يغرق بينها .

اورلاندو: سنحتفل بزواجهما غداً ، وندعو الدوق لحضور الزفاف ولكن كم هو قاس أن يرى الإنسان السعادة بعيون ســـواه! غداً ، عقدار ما سأرى شقيقي سعيداً لحصوله على مبتغاه ، بقدار ذلك ستزداد تعاسى .

روزالند : هيا ! هل بإمكاني أن أحل غداً مكان روزالند بالنسبة اليك ؟

اور لاندو: لم أعد أستطيع العيش في الخيال.

روزالنه : لا أريد أن أثقل عليك بعد الآن بتعابير فارغة ، ليكن معاوه

لديك بأنك رجل تستحق كل تقدير ... لا أقول هذا لأظهر أمامك بأني صاحب علم وفير لمعرفتي مَن أنت ً . إذا كنت أطمع في تقديرك لي فلكي أوحي اليــــك بمزيد من الثقة بالنفس ومن الشجاعة وذلك دون أن أحط من قدري أنا - ثق اذن بأني أستطيع القيام بأعمال خارقة - لقد صحبت منذ الثالثة من عمري ساحراً على جانب كبير من العلم الذي لا يرقى اليه شك -فإذا كنت تحب روزالند بهذه الحرارة التي تستشف من تصرفك فإنك ستتزوجها غداً ، عندما سيتزوج شقيقك من آليانا - اني أعرف التعاسة التي أوصلك اليها القدر ؛ وليس من العسير علي إذا كنت توافق على ذلك ، أن أستدعيها غداً ، فتمثل أمامك شخصياً وبدون أن يصيبها أي مكروه .

> : مل تتكلم بجد ؟ اورلاندو

: اني أقسم بحياتي التي أحب اني أقول الصدق ، رغم اني أعترف روزالند

بأني ساحر" ـ وعليه ، ارتدي غداً أجمل ملابسك ، وادعو أصدقاءك ؛ فإنك اذا كنت ترغب في الزواج غـــداً ، فإنك ستحصل عليه ومن روزالند بالذات .

( يدخل سيلفيوس وفيبي ) .

أنظر هوذا عاشق وعشيقته .

: أيها الفق لقد أظهرت بأنك عديم التهذيب ؟ عندما كشفت عن الرسالة التي أرسلتها اليك.

روزالند : هذا لا يهمني – اني أتعمد الظهور بمظهر المحتقر وعديم التهذيب حياليك – ان راعياً أميناً يتبعك ، انظري اليه وأحبيه ، انه يحبك حتى العبادة .

فيبي : مخاطبة سيلفيوس -- أيها الراعي الأمين قل لهذا الفق ما معنى الحب ؟

سيلفيوس: هو أن تتنهد وينهمر الدمع من عينيك؛ وهذا ما أفعله نحو فيبي.

فيبي : وأنا بالنسبة لإله الحب.

اورلاندو : وأنا بالنسبة لروزالند .

روزالند: وأنا ولكن ليس بالنسبة للمرأة.

سيلفيوس : هو أن يكون المرء أميناً ومخلصاً ؛ وهذا ما أفعله نحو فيبي .

فيبي : وأنا بالنسبة لإله الحب.

اورلاندو: وأنا بالنسبة لروزالند.

روزالند : وأنا ولكن ليس بالنسبة لروزالند .

سيلفيوس: هو أن تهيم بمن تحب ، وتضحي بكل رغبة ، وتتضرع وتصبر ، ويلفيوس وتكون طاهراً ، كل هــذا من أجل الحبيب – وهذا ما أفعله نحو فيبي .

فيبي : وأنا بالنسبة لإله الحب.

اورلاندو: وأنا بالنسبة لروزالند.

روز الند

روزالند: وأنا ولكن ليس بالنسبة للمرأة.

فيبي : مخاطبة روزالند – اذا كان الأمر هكذا فلماذا تلوميني في حبك؟

سيلفيوس : مخاطباً فيبي - إذا كان الأمر هكذا ، فلماذا تلومينني في حبك ؟

اورلاندو: اذا كان الأمر هكذا فلماذا تلومينني في حبك؟

روزالند : لن تقول : لماذا تلومينني في حبك ؟

اورلاندو: إلى التي ليست هنا ، ولا تستطيع سماعي .

: اهدأ ، أرجوك ! نحاطبة سيلفيوس - إذا كان بإمكاني أن أخدمك فأنا مستعد" - نحاطبة فيبي - كنت أحببتك لو استطعت ذلك - غدا ، تعالوا جميعاً باحثين عني - نحاطبة فيبي - سأتزوج منك إذا ما فكرت غدا في الزواج - نحاطبة أورلاندو - سأسعى إلى اسعادك إذا كان الأمر بإمكاني أن أسعد رجلا ، ستتزوج غدا - مخاطبة سيلفيوس - سأسعدك ، ستتزوج غدا - مخاطبة أورلاندو - اذا كنت تحب روزالند فكن دقيقا - مخاطبة سيلفيوس - وأنت أيضاً إذا كنت تحب فيبي ... وأنا أيضاً سأكون كذلك بصفتي لا أحب امرأة - وعلى هذا ، وداعا ! لقد بلغنكم أوامري .

سيلفيوس: أن أتأخر عن الموعد إذا بقيت حياً.

فيبي : ولا أنا أيضاً .

اورلاندو: ولا أنا أيضاً.

( يخرج الجيع ) .

### المشهد الثالث

#### (تحت العريش)

( يدخل بيار دي توش وأودري ) .

بيار دي توش : غداً هو اليوم السميد ، أودري ، غداً سنتزوج .

أودري : اني أتوق الى ذلك بكل جوارحي ، وأعتبر ان رغبتي في أرب أصبح زوجة مستقرة ، هي رغبة نبيلة ... ان اثنين من خدم الدوق المنفى يتقدمان الى هنا .

( يدخل خادمان ) .

الخادم الأول : مخاطباً بيار دي توش – يا له من لقاء ٍ سميد أيها النبيل ! بيار ديتوش: نعم ، انه لقاء ٌ سعيد ! هيا اجلس وابدأ بالغناء \! الخادم الثاني : اننا رهن اشارتك ، اجلس في الوسط .

( يجلس بيار دي توش وسط الخادمين ) .

الخادم الأول : مخاطباً الخادم الثاني – لنغنسّي بدون أن نعطس أو نبصق ا. الخادم الثاني : لنغنسّي نحن الإثنين على ذات اللحن .

## أغنيــة

كان حبيب وحبيبة يجتازان حقل قمح أخضر ، في الربيع ، فصل الزفاف ، والمصافير تغني !

حبيبان رقيقا الشمور مغرمان بالربيع .

بين صفوف القمح ، رقد الرفيقان ،

في الربيع ، فصل الزفاف ...

وراحا يغنيان .

الحياة زهرة ،

في الربيع ...

استفيدوا إذن من الوقت الحاضر ،

فإن الحب يتكلل بباكورة العمر ،

في الربيع ...

بيار دي توش: في الحقيقة ، ان كلام هذه الأغنية لا يعني شيئًا كثيرًا ، وكذلك لحنها غير متجانس . الخادم الأول: انت تخدع نفسك يا سيدي و لقد راعينا الأصول في غنائنا و الحادم الأول و الم نضم وقتنا .

بيار دي توش: أقسم بأن سماع أغنية تافهة كهذه هو مضيعة للوقت ـــ رافة كما الله ، وشذَّب صوتكما ! هيا أودري !

( يخرج الجميع ) .

## المشهد الرابسع

## ( كوخ الأميرات وقد علته زينة كزينة العيد )

(يدخل كل بن الدوق المسن، اميان، جاك، اورلاندو، اولينير، سيليا).

الدوق المسن: أتعتقد ، أورلاندو ، بأن هذا الفتى هو قادر على تحقيق كل ما وعد يه ؟

اورلاندو: تارة أعتقده قادراً على ذلك ، وتارة أخرى أشك في قدرته ؛ ان حالي معه كحال شخص ٍ يخاف ولكنه يأمل رغم خوفه . ( تدخل روزالند ، سيلفيوس ، رفيبي ) .

روزالنه : قليلاً من الصبر ، ريام الهجر ما يجب أن نتفق عليه ! مشيرة إلى الدوق – تقول بأني إذا أحضرت روزالند إلى هنا ستعطيها الى أورلاندو الواقف أمامك ؟

الدوق المسن : نمم ولو كلفني ذلك أن أعطي معها بمالك بكاملها .

روزالند : مخاطبة أورلاندو ــ وأنت تقول بأنك ستقبلها بمجرد أر أقدمها اللك ؟

اورلاندو: نعم ولو أصبحت ملكاً على جميع المالك!

روزالند : مخاطبة فيبي – وأنت تقولين بأنك ستتزوجين مـــني إذا أردت ذلك ؟

فيبي : نعم ولو كلفني ذلك الموت بعد ساعة من حصوله!

روزالند : مشيرة الى سيلفيوس – ولكن اذا رفضت الزواج مني ، فإنك ستتزوجين من هذا الراعى الأمين !

فيبي : هذا ما اتفقنا عليه .

روزالند

روزالند : مخاطبة سيلفيوس – انت تقـــول بأنك ستتزوج فيبي اذا أرادت ذلك .

سيلفيوس : ولو كلفني ذلك أن أتزوج الموت !

: لقد وعدت بأن أتدبر كل هذا -- مقد مة أورلاندو الى الدوق -- عليك أن تفي بوعدك وتعطه ابنتك -- وأنت أورلاندو عليك أن تفي بوعدك وتقبل بابنته . . . فيبي ، عليك أن تفي بوعدك وتتخذيني زوجاً لك ، وإذا رفضت أن تتزوجي من هــــذا الراعي . . . سيلفيوس ، عليك أن تفي بوعدك وتتخذها زوجة لك إذا رفضتني ! وعليه ، سأمضي لأحل جميع هـــذه الإشكالات .

( تخرج كل من روزالند وسيليا ) .

الدوق المسن : يبدو لي أن هذا الراعي يحمل العديد من سمات ابنتي .

أور لاندو: سيدي ، في المرة الأولى التي التقيت فيها بهذا الفتى ، اعتقدت نفسي أمام شقيق لابنتك . ولكن هذا الفتى من مواليد هذه الغابة ، لقد لقينه عمه أصول بعض العلوم الميؤس منها ؛ وهو يزعم بأن عمه هذا ساحر مختبىء في هذه الغابة .

( يدخل بيار دي نوش وأودري )

جاك : يجب أن يحدث طوفان آخر ، ليستطيع جميع الأزواج من دخول سفينة نوح! هو ذا زوجان من المجانين .

بيار دي توش: السلام عليكم!

جاك : مخاطباً الدوق – سيدي أحسين استقباله ، انه نبيل ظريف ، طالمــا التقيته في الفابة : لقد كان من رجال البلاط كا يزعم .

بيار دي توش: إذا كان أحدكم يشك في كوني من رجال البلاط ، فليخضعني للفحص الفيحات ، للفحص السيدات ، وكنت متملقاً مع أصدقائي ومداعباً أعدائي ، وأجهزت على ثلاثة خياطين ، ودخلت في أربع مشاحرات .

جِاكِ : وكيف انتهت الشاجرة الأخيرة ؟

بيار دي توش: حسناً ، لقد التقينا ، واتفقنا على أن المشاجرة قد بلغت أوجها.

جاك : سيدي ، لا تغضب من هذا الرفيق .

الدوق المسن : إنه يسعدني .

بيار دي توش: كافأك الله يا سيدي ! إني سميد أيضاً للقائك ... لقد أسرعت

إلى هنا بين هؤلاء الأزواج لأعقد زواجي . مشيراً الى أودري إنها صبية مسكينة لم يشأ أحد أن يتزوجها !

الدوق المسن : إن كلامك مشرق وحكمي .

الدوق المسن : انه كذلك بقدار ما تسمح به صفات مجنون مثلي !

جاك : ولكن لنعد الى المشاجرة الأخبرة .

بيار دي توش: اجلسي بشكل لائق ، أو دري ! اليك ما حصل يا سيدي . لقد انتقدت أحد أفراد البلاط لأنه أساء تشذيب لحيته ؛ فوقع الشجار بيننا . ففي حين كان هو يصر على أنه أحسن تشذيبها ، كنت بدوري أصر على أنه أساء تشذيبها .

جاك : وكيف انتهى الأمر بينكما ؟

بيار دي توش: أعاد كل منا سيغه الى غمده وافترقنا .

جاك : مخاطباً الدوق المسن – انه فتى نادر الوجود ، انه يحسن كل شيء ومع ذلك فإنه بجرد بجنون .

الدوق المسن : إن جنونه ليس سوى حصان يطلق من عليائه ومضات فكره .

( تدخل روزالند بلباس امرأة تتبعها سيليا – تعزف الموسيقي )

الزفاف

تفرح الساء عندما جميع الناس على الأرض · يتفقون ويميشون في وثام .

أيها الدوق الطيب ، خذ ابنتك .

ان الزفاف أنزلها من السماء ،

وآتی بها إلى هنا ،

لسكي تزوجها من الذي تحمل قلبه في صدرها .

روزالند : مخاطبة الدوق - اليك أهب نفسي لأني لك . مخاطبة أورلاندو اليك أهب نفسي لأني لك .

الدوق المسن : اذا كانت هذه الرؤيا لا تخدعني فأنت ابنتي .

أورلاندو: اذا كانت هذه الرؤيا لا تخدعني ، فأنت روزالند .

روزالند : مخاطبة الدوق المسن – لا أريد أن يكون لي أب سواك – مخاطبة عناطبة أورلاندو – لا أريد أن يكون لي زوج سواك – مخاطبة فيبي – اذا كان لي أن أتزوج امرأة ، فلن أتزوج سواك .

الزفاف

سكوت! إني لا أرضى بالفوضى!

علي أنا أن أختم هذه الأحداث الغريبة .

هؤلاء الحاطبون الثانية يجب أن يتزوجوا .

- مخاطباً أورلاندو وروزالند - لن تفترقا بعد الآن .

- مخاطباً أوليفيير وسيليا – كل منكها يحمل في قلبه قلب صاحمه .

مقدماً سيليفيوس الى فيبي - عليك أن ترضخي لحبه والا تزوجت من امرأة .

- مخاطباً بيار دي توش وأودري – لقد وقف كل منكما نفسه على صاحبه . كما يفعل الشتاء بالنسبة للطقس البارد . بينا نحن نغني ، اطرحوا ما شئتم من الأسئلة ، عل" العقل بهدأ من تعجبكم ، شارحاً لقاءنا وهذه الخاتمة .

أغنية

ان الزفاف علا كل المدائن . ليتمجد الزواج العظيم ، انه الرباط المقدس ، ليتمجد الزفاف إله كل المدائن .

الدوق المسن : ابنة أخي الحبيبة ، أهلا بك ِ ، انك ِ بمثابة ابنتي الثانية .

فيبي : مخاطبة سيلفيوس – لن أتراجع عن كلامي ، من الآن وصاعداً أنت لي . إن وفاءك استحق حبي لك .

( يدخل جاك دي بوا )

جاك دي بوا: أيها الحفيل الكريم اسمحوا لي بكلمة! أنا الولد الثاني للسيد رولان المسن؛ إني أحمل السكم الأخبار التالية! إن الدوق فريدييك، لما تيقن بأن العديد من الشخصيات المرموقة، تتوافد يوميا إلى هذه الغابة، أعد قوة عظيمة ومشى على رأسها ليفاجى، شقيقه هنا، ويقضي عليه. وما كاد أن يصل إلى حدود هذه الغابة المقفرة، حتى صادف راهباً مسنا؛ وبعد أن

كلمه لبرهة وجيزة ، عدل عن مشروعه ، وزهد في العالم ، تاركا تاجه لشقيقه المنفي ، ومعيداً جميع الأراضي المصادرة لأصحابها المنفيين معه .

الدوق المسن: أهلا بك أيها الفتى – انك تقدم لإخوتك هدية جميلة بمناسبة زواجهم ؟ انك تعيد للبعض أراضيه المصادرة ، وللبعض الآخر منككا واسعيا وإمارة قوية – ولكن لننهي أولاً ماكنا قد يدأناه – ومنثم يكون لكل من هؤلاء المختارين الذين عانوا معنا طوال الأيام والليالي المشقات التي فرضت علينا، نصيبه مناليسر الذي أعيد الينا ، وذلك على قدر استحقاقه – وبانتظار ذلك ، لنستسلم إلى أفراحنا الريفية ! لتعزف الموسيقى ! وأنتم أيها الأزواج ، هيا ارقصوا وافرحوا .

جاك : مخاطبًا جاك دي بوا – عذراً سيدي – هل ان الدوق اعتنق الحياة الرهبانية وكفر بأمجاد القصر ؟

جاك دي بوا: نعم .

جاك

: أريد أن أقيم معه ؟ فبالقرب من هؤلاء المهتدين ، يستطيع المرء
أن يتعلم الكثير – مخاطباً الدوق المسن – اني أتركك لامجادك
القديمة التي استحقها صبرك وفضيلتك – مخاطباً أورلاندو –
وأنت أتركك لحبك الذي استحقه لك ثباتك – مخاطباً
أوليفير – وأنت أتركك لأملاكك ، وحبك ، وأنصارك
الأقوياء – مخاطباً سيلفيوس – وأنت أتركك لزواج طالم

جاهدت للحصول عليه - مخاطب ابيار دي توش - وأنت أتركك للمشاجرات الزوجية ، لأن ما تملكه يداك لن يكفيك خلال رحيلة شهر العسل - استسلموا إلى ملذاتكم ؛ أما أنا فسأغرق في ملذات أخرى .

الدوق : لا تغادرنا يا حاك ، لا تغادرنا .

جاك : لم أخلق للقيام بأمور هي مضيعة للوقت... أو امرك ، سأتلقاها في مغارتك المهجورة . ( يخرج ) .

الدوق : سندشتن هذه الأعياد آملين أن تصل بنا الى خاتمة سميدة . ( رقص ) .

## نهاية

روزالند مخاطبة المشاهدين ـ أيتها النسوة أدعوكن إلى أن تصفقن في هـــذه المسرحية لكل ما يعجبكن ؛ افعلن ذلك مجتى الحب الذي تكنه تضمرنه للرجال - وأنتم أيها الرجال ، مجتى الحب الذي تكنه للنساء ، أدعوكم إلى أن تساهموا مع النساء في إنجاح هـــذه المسرحية . . . لو كنت امرأة لضميت من بينكم جميع أصحاب اللحى الجميلة ، والطلعات الوسيمة ، والأنفاس التي لا تحملني على الاشمئز از منها، وإني على يقين أن جميع أصحاب اللحى الجميلة ، والطلعات الوسيمة ، والأنفاس التي المحملني المناعمة ، والأنفاس التي المحملني على المناعمة ، والأنفاس التي المحملة ، والطلعات الوسيمة ، والأنفاس الناعمة ، ودون بالمقابل إذ أحييهم وداعاً .

( يخرج الجيع ) .

﴿ تـــة ﴾

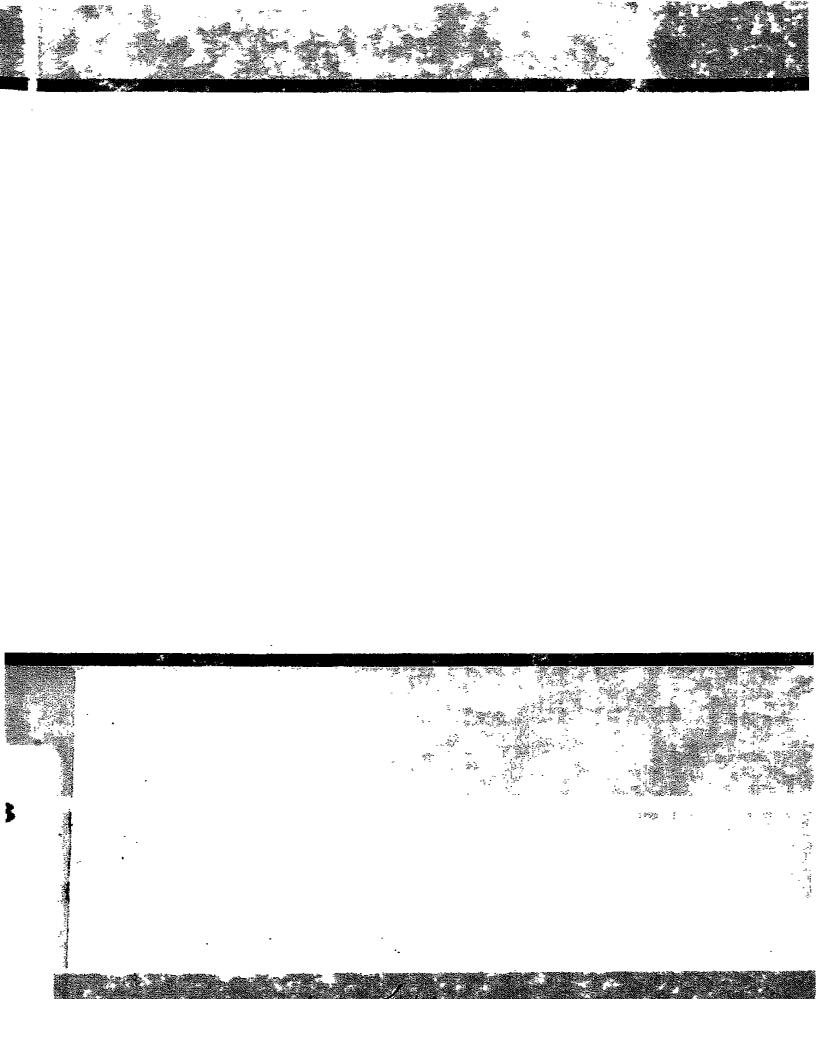